# كتاب الدعوات ٢٥٠ \_ بـاب فضل الدعـاء

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ آدَعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠]. وقال تعالى: ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يَحُبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ وَعُونَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦]. وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦].

# الشرح

قال المؤلف «الحافظ النووي» (١) – رحمه الله – كتاب الدعوات: الدعوات جمع دعوة، وهي دعوة الإنسان ربه عزَّ وجلَّ، يقول: يا رب، يا رب. وما أشبه ذلك، يسأل الله تعالى أن يعطيه ما يريد، وأن يكشف عنه ما لا يريد.

ثم قال "باب فضل الدعاء"، ثم ذكر الآيات ومنها قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَكُرْ ﴾ [غافر: ٦٠]. وهذا قول من الله عزَّ

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبوزكريا يجيى بن شرف النووي، ولد في «نوى» من أعمال دمشق ـ عام ٦٣١ هـ وتوفي فيها عام ٦٧٦ هـ تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جناته. انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطي (١/ ١٣). طبقات الشافعية للسبكي (٨/ ٣٩٥).

وجلَّ ووعد، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ﴿ آدْعُونِي َ أَسْتَجِبُ لَكُرُ ﴾. والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، أما دعاء العبادة فهو أن يقوم الإنسان بعبادة الله لأن القائم بعبادة الله لو سألته: لماذا أقمت الصلاة؟ لماذا آتيت الزكاة؟ لماذا صمت؟ لماذا حججت؟ لماذا جاهدت؟ لماذا بررت الوالدين؟ لماذا وصلت الرحم؟ لقال: أريد بذلك رضا الله عزَّ وجلَّ وهذه عبادة متضمنة للدعاء.

أما دعاء المسألة فهو أن تسأل الله الشيء فتقول: يا رب اغفر لي، يارب ارحمني، يا رب ارزقني. وما أشبه ذلك. وهذا أيضًا عبادة كها جاء في الحديث 'الدعاء هو العبادة الله وهو عبادة لما فيه من صفة التوجه إلى الله تعالى والاعتراف بفضله، فيكون قوله: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِ ﴾. يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة.

﴿ أَسۡتَحِبُ لَكُرُ ﴾ والاستجابة في دعاء العبادة هي قبولها، والاستجابة في دعاء المسألة إعطاء الإنسان مسألته، وهذا وعد من الله تعالى، لكن لابد من أمور، فلابد لإجابة الدعاء من شروط:

الشرط الأول: الإخلاص، أن تخلص لله فتكون داعيًا له حقًّا، إن كنت في عبادة، لا تشرك به شيئًا، لا تعبدُه رياءً ولا سمعة، ولا من أجل أن يقال: فلانٌ حجّ، فلان سخى، فلان كثير الصوم.

إذا قلت هذا أحبطتَ عملك، فلابد من الإخلاص في المسألة أيضًا،

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريبًا.

ادعُ الله وأنت تشعر بأنك في حاجة إليه وأنه غني عنك وقادر على إعطائك ما تسأل.

الشرط الثاني: أن يكون الدعاء لا عدوان فيه، فإن كان فيه عدوان فإن الله لا يقبله ولو من الأب لابنه أو من الأم لابنها، لقول الله تعالى: ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يَحُبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾، فلو دعا الإنسان بإثم بأن سأل ربه شيئًا محرمًا – والعياذ بالله – فهذا لا يقبل، لأنه معتدٍ، ولو سأل ما لا يمكن شرعًا، مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبيًّا، فلا يجوز وهو عدوان لا يقبل، ولو دعا على مظلوم فإنه لا يُقبل، ولو دعت المرأةُ على ابنها لأنه يُحبُّ زوجته فإنه لا يُقبل، وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسًا طيبين فإنه لا يقبل، في الدعاء عدوان.

الشرط الثالث: يُشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة لا دعاء تجربة، لأن بعض الناس قد يدعو ليجرّب، ليرى هل يُقبل الدعاء أم لا، هذا لا يُقبل منه، ولكن ادع الله وأنت موقن بأن الله تعالى سيجيبك، فإن دعوته وأنت في شك فإنه لا يقبله منك.

الشرط الرابع: اجتناب الحرام، بأن لا يكون الإنسان آكلاً للحرام، فمن أكل الحرام من ربا أو فوائد غش أو كذب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يُستجاب له، والدليل على هذا قول النبي عَيَّا إِنَّ الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين "قال تعالى: ﴿ يَنَا يُهُا ٱلرُسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمُلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]. وقال تعالى: ﴿ يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ

مَا رَزَقَنَكُمْ وَآشَكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثم ذكر "الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يده إلى السهاء: يا رب، يا رب. ومطعمُه حرام وملبسُه حرام وغُذّي بالحرام، فأنّى يُستجاب لذلك"".

فاستبعد النبي ﷺ أن يستجيب الله لهذا، مع أنه فعل من أسباب الإجابة ما يكون جديرًا بالإجابة، ولكن لما كان يأكل الحرام صار بعيدًا أن يقبل الله منه نسأل الله العافية. فهذه أربعة شروط للدعاء لابد منها. والله الموفق.

#### \* \* \*

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦]. وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ ﴾ الآية [النمل: ٢٢].

# الشرح

سبق لنا الكلام على بيان فضيلة الدعاء وشروط الإجابة، وفي هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَالِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَة ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَعَلَيْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

الخطاب إلى النبي ﷺ يقول الله له:﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٦٨٦).

يعني: هل أنا قريب أو لست بقريب، فالجواب ﴿ فَإِنِي قَرِيبُ ﴾. وقربه جل وعلا قرب يليق بجلاله وعظمته، ليس قرب مكان، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق السهاوات السبع، فوق العرش، ولكنه قرب يليق بجلاله وعظمته، فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة فهو مع ذلك قريب في علوه بعيد في دنوِّه جلَّ وعلا، قال النبي عَلَيْ ذات يوم لأصحابه: "إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته" ولكنه فوق سهاواته.

السهاوات السبع والأرضون السبع في كفه جل وعلا كخردلةٍ في كف أحدنا (٢)، فهو محيط بكل شيء لا إله إلا هو.

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبٌ ﴾. قربًا يليق بجلاله وعظمته وليس قرب مكان، بمعنى أنه ليس عندنا في الأرض بل هو فوق سهاواته جل وعلا ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾. هذا الشاهد أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حقيقة والتجأ إليه وافتقر إليه، وعلم أنه لا يكشف السوء إلا الله وأنه محتاج إلى ربه، فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى، ولكن لابد من ملاحظة الشروط السابقة.

﴿ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي ﴾: أي لما دعوتهم إليه، من عبادته سبحانه وتعالى، ومنها أن يدعوني، لأن الله أمر بذلك ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبۡ لَكُمْ ﴾،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/٢/٤).

<sup>(</sup>٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٧/ ١٨٦)، و «تفسير الطبري» (٢٤/ ٢٥).

﴿ وَلَيُؤْمِنُواْ بِي ﴾ إيهانًا حقيقيًّا لا شك معه، ولا كفر معه. وحينئذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ لعل هنا للتعليل، أي: لأجل أن يرشدوا، فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشد، والرشد ضده السفه، وهذه أيضًا من الآيات التي تحث الإنسان أن يدعو الله عزَّ وجلَّ بإيهان وإخلاص.

ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٢٦]. الاستفهام هنا للإنكار والنفي، يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله، فالله عزَّ وجلَّ يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرًا، حتى الكافر إذا اضطر ودعا الله أجابه سبحانه وتعالى.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعَوُا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَكُمَّا خَلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ ﴾ [لقمان: ٣٧]. فالمضطر الذي تلجئه الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافرًا يجيب الله دعوته، فيا بالك إذا كان مؤمنًا، فمن باب أولى، فلا أحد يجيب المضطر إذ دعاه إلا الله، أما غير الله عزَّ وجلَّ فقد يجيب وقد لا يجيب، ربيا تستغيث بإنسان وأنت غريق أو حريق، تستغيث به ولا يجيبك، ولا ينقذك، لكن الله عزَّ وجلَّ إذا اضطررت إليه ودعوته أجابك ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءً ٱلأَرْضِ ﴾ [النمل: ٢٦]. ﴿ وَيَكَشِفُ ٱلسُّوءَ وَيُ هذا رد وإبطال لما يدّعيه مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وفي هذا رد وإبطال لما يدّعيه مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وفي هذا رد وإبطال لما يدّعيه

عباد الأصنام من أنها تجيبهم وتغيثهم، فإن هذا لا حقيقة له، أي أحد تدعوه من دون الله فإنه لا يجيبك، حتى الرسول ولي لو دعوته وقلت: يا رسول الله أنقذني من الشدة، فإنك مشرك كافر، والرسول ولي متبرئ منك ويقاتلك لو كان حيًّا، لأنه لا أحد يُدعى إلا الله، كل من يُدعى من دون الله فإنه لا يستجيب ﴿ وَمَن أَضَلُ مِمَّن يَدَعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَالِهُ مِمَّن يَدَعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَالِهِم عَنهُواُ وَن وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ هُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَةٍ مَ كَنفِرينَ ﴾ دُعَايِهِم غَنهُون في وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ هُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَةٍ مَ كَنفِرينَ ﴾ وأنه لا ينبغي ولا يمكن للإنسان أن يستغني عن ربه طرفة عين.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعاه أجابه وإذا استغفره غفر له، وإذا تاب إليه تاب عليه.

#### \* \* \*

١٤٦٥ – وعن النُّعمان بن بشير رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ عَيَالِهُ قَالَ: الدُّعَاءُ هوَ العِبادَةُ السُّ رواه أبو داو د، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

# الشرح

لمَّا ذكر المؤلف - رحمه الله - الآيات الدالة على فضل الدعاء والأمر به ذكر الأحاديث، وذلك أن الأدلة هي الكتاب والسنة وإجماع المسلمين

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤/ ٢٧١)، وأبوداود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم(١٢٦٤)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب منه، رقم(٣٢٩٤)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، رقم(٣٨١٨).

والقياس الصحيح، هذه هي الأدلة الأربعة التي بنى المسلمون عليها أحكام شريعة الله عزَّ وجلَّ "الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح" وكلها تدور على القرآن الكريم، وهو الأصل، فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة رسول الله على من طاعته وأمر باتباع رسوله على ما كانت السنة دليلاً، ولولا أن الله تعالى جعل إجماع هذه الأمة على حق وأنها لا يمكن أن تجتمع على ضلالة ما كان الإجماع دليلاً، ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظير بالنظير من أدلة الشرع التي دل عليها القرآن ما كان القياس أيضًا دليلاً، ولكن كل هذا قد دل القرآن على أنه دليل تثبت به الأحكام الشرعية.

فذكر المؤلف - رحمه الله - آيات من كتاب الله عزَّ وجلَّ في فضل الدعاء والأمر به، ثم ذكر الأحاديث، ومنها حديث النعمان بن بشير أن النبي قال: "الدعاء هو العبادة" يعني: أن الدعاء من العبادة ويشهد لهذا قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ السَّتَجِبُ لَكُرُ ۚ إِنَّ الَّذِيبَ يَسْتَكَبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَمَّ دَاخِرِيبَ ﴾ [غافر: ١٦]. لم يقل: يستكبرون عن عبادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَمَّ دَاخِرِيبَ ﴾ [غافر: ١٠]. لم يقل: يستكبرون عن دعائي. قال: ﴿ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة، ووجه ذلك من النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله عزَّ وجلَّ بالكمال وإجابة الدعاء، وأنه على كل شيء قدير، وأن العطاء أحب إليه من المنع، ثم هو لم يلجأ إلى غيره، لم يدع غير الله لا ملكا ولا نبيًّا ولا وليًّا ولا قريبًا ولا بعيدًا، وهذا هو حقيقة العبادة، وبذلك نعرف أنك إذا دعوت الله أُثِبْتَ على

هذا الدعاء سواء استجيب لك أم لا، لأنك تعبدت لله عزَّ وجلَّ وعبدت الله، فإذا قلت: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اهدني، فهذه عبادة تقربك إلى الله عزَّ وجلَّ ويكتب الله لك بها ثوابًا عنده يوم القيامة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.

\* \* \*

الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَشْتَحِبُّ الجَوامعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ ''. رواه أبوداود بإسناد جيد.

١٤٦٧ – وَعَنْ أنس رضي الله عنه كَانَ أَكْثَرُ دُعَاء النَّبِيِّ ﷺ "اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفِي الآخرةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "" [متفق عليه].

زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.

# الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الدعاء أحاديث: منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يجب الجوامع من الدعاء ويدع ما

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم (١٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الدعوات، باب قول النبي ﷺ ربنا آتنا... رقم(٥٩١٠)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء بـ اللهم آتنا في الدنيا حسنة، رقم(٤٨٥٥).

سوى ذلك، يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمعه، كلمات جامعة عامة، ويدع التفاصيل، ذلك لأن الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من التفاصيل، فمثلاً إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يدخله الجنة قال: اللهم أدخلني الجنة. ولا يحتاج إلى أن يفصل ويقول فيها كذا وكذا، لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها، فيكون هذا التفصيل كالحاصر لها، فإذا دعا دعاء عامًا كان هذا أشمل وأجمل.

وأما تكرر الدعاء فإن النبي ﷺ كان يكرر الدعاء، فإذا دعا، دعا ثلاثًا".

ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذكره في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي وفي كان يكثر أن يقول في دعائه: "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" هذا الدعاء أجمع الدعاء "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" يشمل كل حسنات الدنيا، من زوجة صالحة، ومركب مريح، وسكن مطمئن وغير ذلك، "وفي الآخرة حسنة" كذلك يشمل حسنة الآخرة كلها، من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين، والمرور على الصراط بسهولة والشرب من حوض الرسول وفي ودخول الجنة، إلى غير ذلك من حسنات الآخرة. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية، بل هو أجمعها، لأنه شامل، وكان أنس رضي الله عنه يدعو بذلك، وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضًا، يعني كأنه

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الدعوات، باب قول النبي ﷺ ربنا آتنا... رقم(٥٩١٠)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء بـ اللهم آتنا في الدنيا حسنة، رقم(٤٨٥٥).

رضي الله عنه لا يدعه أبدًا إذا دعا، وهذا يدل على فضيلة هذا الدعاء، وأنه ينبغي للإنسان أن يدعو به، ولهذا كان الرسول على يختم به أشواط الطواف، يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" في آخر كل شوط. والله الموفق.

#### \* \* \*

١٤٦٨ – وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَقُولُ: ''اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى، والتُّقى، والعَفَافَ، والغنَى''' رواه مسلم.

### الشرح

لا ذكر المؤلف \_ رحمه الله \_ بعض الأحاديث الواردة في الدعاء ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي على كان يقول: "اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى" هذه كلمات أربع يسألها النبي على ربه "اللهم إني أسألك الهدى" والهدى يعني العلم النافع، والهدى نوعان: هدى علم، وهدى عمل. وبعضهم يقول: هدى دلالة. وهدى توفيق، فإذا سأل الإنسان ربه الهدى فهو يسأل الأمرين، يعني يسأل الله أن يعلمه وأن يوفقه للعمل، وهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: ﴿ آهَدِنَا للعمل، وهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: ﴿ آهَدِنَا الصِّرَاطَ ٱلمُسْتَقِيم ﴾ [الفاتحة: ٦]. يعني: دلنا على الخير ووفقنا إلى القيام به،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم (٤٨٩٨).

لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب.

الأول: قسم علّمه الله ووفقه للعمل، وهذا أكمل الأقسام.

الثاني: قسم حُرِم العلم والعمل.

الثالث: قسم أُوتِي العلم وحُرِم العمل.

الرابع: قسم أُوتِي العمل لكن بدون علم، فَضَلَّ كثيرًا.

وخير الأقسام الذي أوتي العلم والعمل معًا، وهذا داخل في دعاء الإنسان "اللهم اهدني"، أو ﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ﴾.

وأما ''التقى'' فالتُّقى بمعنى التقوى، والتقوى اسم جامع لفعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه لأنه مأخوذ من الوقاية، ولا يقيك من عذاب الله إلا فعل أوامره واجتناب نواهيه.

"والعفاف" يعني (العفاف) عن الزنا، ويشمل زنا النظر، وزنا اللمس، وزنا الفرج، وزنا الاستمتاع، كل أنواع الزنا، فتسأل الله العفاف عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه، لأن الزنا والعياذ بالله من الفواحش، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَى ۗ إِنَّهُ كَانَ فَسِحِشَةً ﴾ [الإسراء: ٣٢].

وهو مفسد للأخلاق ومفسد للأنساب ومفسد للقلوب ومفسد للأديان.

وأما ''الغنى '' فالمراد الغنى عن الخلق بأن يستغني الإنسان بها أعطاه الله عها في أيدي الناس، سواء أعطاه الله مالاً كثيرًا أو قليلاً، والقناعة كنز لا يفنى، وكثير من الناس يعطيه الله تعالى ما يكفيه لكن يكون في قلبه الشح والعياذ بالله فنجده دائمًا في فقر وإذا سألت الله الغنى فهو سؤال أن يغنيك الله تعالى عها في أيدي الناس بالقناعة والمال الذي تستغني به عن غيره جلّ

وعلا. فهذه الأدعية الأربعة ينبغي للإنسان أن يدعو بها كما كان النبي عَلَيْكُ للإنسان أن يدعو بها كما كان النبي عَلَيْكُ يُعَالِمُ الله الموفق. يدعو بها "اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى". والله الموفق.

\* \* \*

الله عنه قال: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا الله عنه قال: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا الله عنه قال: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا الله عَلَى الله عنه قال: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا الله مَّ الله عَلَى عَلَىه النبيُّ عَلَيْهِ الطَّلاة ثُمَّ أَمرَهُ أَنْ يَدْعُو بَهؤلاءِ الكلماتِ: "اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي، وَارْحَمْني، وَاهدِنِي، وَعَافِني، وارْزُقني "" رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ عَنْ طارقٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا يَاكُولُ اللهُ مَ اغْفِرْ لِي، يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: ''قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْزُقْنِي، فإنَّ هؤلاءِ تجمعُ لَكَ دُنْيَاكَ وآخِرَتَكَ''".

# الشرح

ساق المؤلف عن طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي على كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، لأن الصلاة هي أهم وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، فكان النبي على يُعلّم الرجل إذا أسلم كيف يصلي ويأمره بهذا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم(٤٨٦٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم(٤٨٦٥).

الدعاء: "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني" خمس كلمات يعلمها النبي علي الرجل إذا أسلم.

"اللهم اغفر لي يعني اغفر لي الذنوب، والكافر إذا أسلم غفر الله له ذنوبه كما قال الله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرِ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ ذنوبه كما قال الله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرِ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]. ولكن طلب المغفرة مشروع حتى بعد الإسلام من كل مسلم لأن الإنسان لا يخلو من الذنوب، كما جاء في الحديث: "وخير الخطائين التوابون"،

"وارحمني" يعني: أسبغ علي رحمتك، ففي طلب المغفرة النجاة من السيئات والآثام والعقوبات، وفي طلب الرحمة حصول المطلوبات، لأن الإنسان لا يتم له لأمر إلا إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب.

"واهدني" وقد سبق لنا بيان معنى "الهداية" أنها هداية علم وبيان، وهداية توفيق ورشد.

"وعافني" أي: من كل مرض، والأمراض نوعان: مرض قلبي كها قال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]. ومرض جسمي في أعضاء البدن، وإذا سألت الله المعافاة فالمراد من هذا ومن هذا، ومرض القلب أعظم من مرض البدن، لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان واحتسب الأجر من الله صار رفعة في درجاته وتكفيرًا لسيئاته والنهاية فيه الموت، والموت مآل كل حى ولا بد منه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقم (٢٤٢٣)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم(٤٢٤١).

لكن مرض القلب والعياذ بالله فساد الدنيا والآخرة، إذا مرض القلب بالشك أو الشرك أو النفاق أو كراهة ما أنزل الله، أو بغض أولياء الله أو ما أشبه ذلك، فقد خسر الإنسان دنياه وآخرته. ولهذا ينبغي لك إن سألت العافية أن تستحضر أنك تسأل الله العافية من مرض القلب ومرض البدن، مرض القلب الذي مداره على شك أو شرك أو شهوة.

وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف – رحمه الله – أن النبي عَلَيْهُ سأله رجل عما ينفعه وما يحتاجه، فأمره أن يدعو بهذا الدعاء "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني".

"وارزقني" يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك، والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم النافع والعمل الصالح، وهذا يشمل هذا وهذا فالرزق نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به القلب، والإنسان إذا قال: "وارزقني" فهو يسأل الله هذا وهذا.

فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الدعوات التي علمها النبي علمها النبي علمها النبي علمها الإنسان إذا أسلم. والله الموفق.

\* \* \*

الله عنهما قال: عَبْدِ الله بن عَمْرو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما قال: قَال رَسُولُ الله ﷺ الله مُصَرِّف مُصَرِّف القُلُوبِ صَرِّف قُلُوبَنَا على طاعتِك '' (واه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء، رقم (٤٧٩٨).

# الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله - فيها يسوقه من أحاديث الدعاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي على قال: "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" القلوب بيد الله عزَّ وجلَّ، كل قلب من قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء، وكيف شاء عزَّ وجلَّ، ولهذا كان ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا أن يثبته وأن يصرف قلبه على طاعته، وإنها خص القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد، كما صح ذلك عن النبي على حين قال: "ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله "أبسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله".

وقوله: "صَرّف قلوبنا على طاعتك" قد يتبادر إلى الذهن أن الأولى أن يقال "إلى طاعتك" لكن قوله: "على طاعتك" أبلغ، يعني قلب القلب على الطاعة فلا يتقلب على معصية الله، لأن القلب إذا تقلّب على الطاعة صار ينتقل من طاعة إلى أخرى من صلاة إلى ذكر إلى صدقة إلى صيام إلى علم إلى غير ذلك من طاعة الله عزَّ وجلَّ، فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك".

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم(٥٠)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم(٢٩٩٦).

اللَّعُوَّذُوا بِالله من جهد البلاء، ودَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القضاء، وَشَهاتةِ اللَّعُداءِ السَّقق عليه.

وفي رواية: قال سُفْيان: أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ واحدةً منها.

# الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الدعاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: "تعوذوا بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسبه عنه أن النبي على قال: "قهذه أربعة أشياء أمرنا الرسول على أن نتعوذ منها:

أولاً: جهد البلاء: أي من البلاء الذي يبلو الجهد، أي الطاقة، والبلاء نوعان: بلاء جسمي كالأمراض، وبلاء معنوي بأن يُبتلى الإنسان بمن يتسلّط عليه بلسانه فينشر معايبه ويخفي محاسنه وما أشبه ذلك، هذا من البلاء الذي يشق على الإنسان، وربها يكون مشقة هذا الإنسان أبلغ من مشقة جهد البلاء الجسمي، فيتعوذ الإنسان من جهد البلاء. أما البلاء البدني فأمره ظاهر، أمراض وأوجاع في الأعضاء، في البطن، أو الصدر، أو الرئس، أو الرقبة، أو في أي مكان، هذا من البلاء وربها يكون أيضًا من البلاء قسم أو الرقبة، أو في أي مكان، هذا من البلاء وربها يكون أيضًا من البلاء قسم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب القدر، باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء، رقم(٦١٢٦)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، رقم(٤٨٨٠).

ثالث، وهو ما يُبتلي الله به العبد من المصائب الكبيرة العظيمة ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرِّفٍ فَإِن أَصَابَهُ مَخَرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ عَلَىٰ وَجِهِهِ عَلَىٰ حَرِّفٍ فَإِن أَصَابَهُ مَخْرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ عَلَىٰ وَجَهِهِ عَلَىٰ وَجَهِهِ عَلَىٰ وَجَهِهِ عَلَىٰ وَجَهِهِ عَلَىٰ وَجَهِهِ عَلَىٰ وَجَهِه عَلَى وَجَه وَ وَطمأنينة اطمأن وإن أصابته فتنة دينية أو دنيوية انقلب على وجهه، تجد إيهانه متزعزعًا، فأدنى شبهه تَرِدُ عليه تصرفه عن الحق، تجده لا يصبر، فيتسخط على قضاء الله وقدره، وربها يقع في قلبه أشياء لا تليق بالله عزَّ وجلَّ من أجل هذا البلاء.

ثانيًا: "ومن درك الشقاء" أي تعوذ بالله من أن يدركك الشقاء، والشقاء ضد السعادة، والسعادة سببها العمل الصالح، والشقاء سببه العمل السيئ، فإذا استعذت بالله من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء بألا تعمل عمل الأشقياء.

ثالثًا: "ومن سوء القضاء" سوء القضاء يحتمل معنيين: المعنى الأول: أن أقضى قضاء سيئًا.

والمعنى الثاني: أن يقضي الله على الإنسان قضاءً يسوؤه، والقضاء يعني الحكم.

فالإنسان ربها بحكم بالهوى ويتعجل الأمور ولا يتأنى ويضطرب، هذا سوء قضاء، كذلك القضاء من الله عزَّ وجلَّ على الإنسان قضاءً يسوؤه ويحزنه، فتستعين بالله عزَّ وجلَّ من سوء القضاء.

رابعًا: "ومن شهاتة الأعداء" الأعداء جمع عدو، وقد ذكر الفقهاء ضابطًا للعدو، فقالوا من سره ما ساء شخصًا أو غمّه فرحُه فهو عدوُّه، كلُّ

إنسانٍ يسرُّه ما ساءك أو يغمُّه فرحُك فإنّه عدو لك.

"وشهاتة الأعداء" إن الأعداء يفرحون عليك، يفرحون بها أصابك، والعدوُّ لا شك أنه يفرح في كل ما أصاب الإنسان من بلاء، ويجزن بكل ما أصابه من حير، فأنت تستعيذ بالله عزَّ وجلَّ من شهاتة الأعداء.

لقد أمرنا رسول الله على أن نتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة، فينبغي للإنسان أن يمتثل أمر الرسول وأن يستعيذ بالله منها لعل الله أن يستجيب له. والله الموفق.

\* \* \*

اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي اللّهُ عَلَيْ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنيايِ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنيايِ التي فيها معاشي، وأصلح ديني الَّذي هُوَ عِصْمَةُ أمري، وأصلحْ لي دُنيايِ التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجْعَلِ الحياةَ زِيادةً لي في كل خير، واجعَلِ الموتَ رَاحةً لي مِن كُلِّ شَرِّ "" رواه مسلم.

# الشرح

ومن هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الدعاء، حديث أبي هريرة أن النبي على كان يقول: "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يُعمل، رقم(٤٨٩٧).

آخرتي التي إليها معادي، (أو التي فيها معادي) واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر".

فبدأ بالدين، وقال: "أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري" أي اجعله صالحًا بأن يكون خالصًا صوابًا. والدين هو الذي يعتصم به الإنسان به من الشر ويعتصم به من الأعداء، لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به من كل شر، وصلاح الدين يكون بالإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله على فمن أشرك بالله فدينه غير صالح، فمن صلى رياءً، أو تصدق رياءً، أو صام رياءً، أو قرأ القرآن رياءً، أو ذكر الله رياءً، أو طلب العلم رياءً، أو جاهد رياءً، فكل هذا عمله غير صالح والعياذ بالله، وهو مردود عليه لقول الله تعالى في الحديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مَنْ عَمِل عملاً أشرك به معي غيري تركته وشركه"! كذلك المبتدع لا عصمة له، فليس معصومًا من الشر، بل الذي وقع فيه هو الشر، قال الرسول على الله على ضلالة وكل ضلالة في النار!"".

فالمبتدع وإن ذكر الله وإن سَبّح وإن حمد وإن صلى على وجه ليس بمشروع فعمله مردود عليه، قد يزين الشيطان للإنسان عبادة فيلين قلبه ويخشع ويبكي، ولكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة، بل هو مردود عليه، ألم تر إلى النصارى يأتون إلى الكنيسة، ويبكون ويخشعون أشد من خشوع

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٥٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، رقم (١٥٩٠).

بعض المسلمين، ومع ذلك لا ينفعهم هذا لأنهم على ضلالة، كذلك أهل البدع، مثلاً نجد من أهل البدع - ولا سيها الصوفية - أذكارًا كثيرة يذكرون الله ويبكون ويخشعون، وتلين قلوبهم، لكن هذا كله لا ينفعهم، لأنه على غير شرع الله، قال النبي عليه: "من أحدَث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"" أي: مردود عليه، وقال: "من عمل عملاً ليس عيه أمرنا فهو رد"".

وقوله: "هو عصمة أمري" يعني الذي أعتصم به من الشر والفتن وغير ذلك.

"وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي" الدنيا معاش، تقيم فيه أو تسكن فيها إلى أن تموت، ولكنها ليست دار قرار وأين الذين استقروا فيها؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين الفقراء؟ أين الأسياد؟ أين المسودون؟ كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث، وأنت في يوم من الأيام ستكون أحاديث، قال الشاعر الحكيم (٣):

بَيْنَا يُرَى الإنسانُ فيها مُحْبِرًا حتى يُرى خَبَرًا من الأخبار هو الآن مخير، يقول صار كذا وصار كذا ومات فلان وولد فلان،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على ما صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲٤۹۹)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (٣٢٤٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري مرسلاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأسنده مسلم: كتاب الأقضية،
 باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (٣٢٤٣)

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن التهامي.

ولكنه سوف يكون هو خبرًا من الأخبار، نحن الآن نتحدث عن مشايخنا، وزملائنا، وإخواننا، وآبائنا، وجميعهم خبر من الأخبار كأن لم يوجدوا بالدنيا، كأنهم أحلام، وهكذا أنت أيضًا، فالدنيا معاش فقط وليست قرارًا، ولكنها إن وُقق الإنسان فيها إلى العمل الصالح وجعلها منفعة للآخرة فيا حبذا، وإن كانت الأخرى وصار يعمل للدنيا لا للآخرة خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ولهذا قال: "التي فيها معاشى فقط معاش يعيش الإنسان ثم يتركها.

"وأصلح لي آخري التي إليها معادي" الآخرة هي التي إليها المعاد ولا مفر منها، قال الله تبارك وتعالى في كتابه ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْاَحِرِينَ وَٱلْاَحِرِينَ لَمَجْهُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْم مَّعْلُوم ﴾ [الواقعة: ٤٩ -٥٠].

الأولون والآخرون كلَهِم سوّف يجمعهم الله تعالى في صعيد واحد يسمعهم الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ يُسمعهم الله تبارك وتعالى: ﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ مُّمَّهُودٌ ﴿ وَقَالَ الله تبارك وتعالى: ﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ مُّمَّهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ ٓ إِلّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴾ [هود: عُمَّوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴾ [هود: ١٠٣ – ١٠٤]. لأجل معدود، وليس لأجل معدود بل معدود، يُعدّ عدًّا، لكنه كله يفني سريعًا، حال اليوم الذي هو معاد كل أحد، كل أحد معاده إلى يوم القيامة، والشاعر الحكيم يقول:

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يومًا على آلة حدباء محمول (١) كلنا سنُحمل على النعش مهما طالت بنا الحياة، أو نحترق فتأكلنا

<sup>(</sup>١) كعب بن زهير، انظر ديوانه (١/ ٤٩).

النار، أو نموت في فلاة من الأرض فتأكلنا السباع، أو في البحر فتأكلنا الحيتان، لا ندري، المهم أن كل إنسان مآله إلى الآخرة. ولهذا قال: "أصلح لي آخرتي التي إليها معادي" وصلاح الآخرة أن الله تعالى يُنجيّك من عذاب النار ويدخلك الجنة، نسأل الله أن يصلح لي ولكم الآخرة.

"واجعل الموت راحة لي من كل شر" الموت فقد الحياة، لكن دعا النبي على أن يجعل الله المرت له راحة من كل شر، لأن الإنسان لا يدري ما يصيبه في هذه الدنيا، قد يبقى في الدنيا طويلاً ولكنه ينتكس والعياذ بالله، يفسد دينه، قد يبقى في الدنيا وتحدث فتن عظيمة يتعب فيها يقول: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا، يواجه فتنًا عظيمة، قد يكون الموت الذي عجله الله له راحة له من كل شر، ولهذا كان من دعاء

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٤٠)، والترمذي: كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٢٥٢).

الرسول على "واجعل الموت راحة لي من كل شر".

فعليك يا أخي المسلم بهذا الدعاء "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر".

#### \* \* \*

١٤٧٣ – وعن على رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: "قل: اللهم اهدني، وسدِّدْني"".

وفي رواية: "اللَّهُمَّ إني أسألك الهدى، والسَّدَادَ" رواه مسلم.

# الشرح

حديث على بن أبي طالب أن النبي ﷺ أمره أن يقول: "اللهم إن أسألك الهدى والسداد" أما الهدى فقد سبق الكلام على معناه، وأما السداد فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقيدته، والتسديد معناه أن يوفق الإنسان إلى الصواب، بحيث لا يضل وقد قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا النَّهُ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ أي صوابًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَثْمُوال السديد فائدتين: ذكر الله تعالى في القول السديد فائدتين:

الأولى: صلاح الأعمال.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عُمل ومن شر ما لم يُعمل، رقم(٤٩٠٤).

والثانية؛ مغفرة الذنوب.

فينبغي للإنسان أن يسأل الله هذا الدعاء "اللهم إني أسألك الهدى والسداد" أو يقول: "اللهم اهدني وسددني" المعنى واحد.

\* \* \*

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ". وفي رواية: بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ". وفي رواية: "وَضَلَع الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ" وواه مسلم.

# الشرح

هذا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الدعاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي والكيل كان يقول: " اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل" العجز عدم القدرة، والكسل عدم الإرادة، وذلك أن الإنسان إذا لم يفعل فإما لعجزه عن الفعل لمرض، أو كبر أو غيره، وإما لعدم عزيمته وإرادته، فكان الرسول والمحل الجبن هو الشح بالنفس وألا "وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل" الجبن هو الشح بالنفس وألا يكون الإنسان شجاعًا فلا يقدم في محل الإقدام. والهرم الشيخوخة وأما البخل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره، رقم(٤٨٧٨).

فهو الشح بالمال، لا يبذل المال بل يمسكه حتى في الأمور الواجبة لا يقوم بها.

"وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال" فالدَّين - والعياذ بالله - هُمُّ بالنهار وسهر بالليل، والإنسان المدين يقلق ويتعب، ولكن بشرى للإنسان أنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.

فإذا أخذت أموال الناس بقرض أو ثمن مبيع أو أجرة بيت أو غير ذلك وأنت تريد الأداء أدى الله عنك، إما في الدنيا يعينك حتى تسدد، وإما في الآخرة، صح ذلك عن النبي على أما المتلاعب بأموال الناس والذي يأخذها ولا يريد أداءها ولكن يريد إتلافها فإن الله يتلفه والعياذ بالله.

وكان من دعائه على: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن" الحزن لما مضى والهم لما يستقبل، والإنسان إذا كان حزينًا فيها مضى مهتبًا لما يستقبل فإنه يتنكد عيشه، لكن إذا كان لا يهتم إلا بحاضره ويستعد لمستقبله على الوجه الذي أُمِرَ به كان ذلك سببًا في طمأنينته، فكان الرسول على يستعيذ بالله من الهم والحزن، كثير من الناس تجده يهتم اهتهامًا عظيًا للمستقبل، اهتهامًا لا داعي له، فتنكد عليه حياته ويتعب، وإذا وصل إلى حد الفعل وجده سهلاً، وكثير من الناس أيضًا لا ينسى ما مضى فيتجدد له الحزن، فيتعب

الله عنه أنَّه قَالَ لِرَسول الله عَلَمْ الله عنه أنَّه عَامً أَذْعُو بِه فِي صَلاتِي، قال: "قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمَنْي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ" متفق عليه.

وفي رواية: ''وَفي بَيْتي'' وَرويَ: ''ظُلْمًا كثيرًا'' وروي ''كَبِيرًا'' بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، فينبغي أن يُجمع بينهما، فيقال: كثيرًا كبيرًا.

# الشرح

ساق المؤلف - رحمه الله - حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ دعاءً يدعو به في صلاته.

وتأمل من هو السائل ومن هو المسئول، السائل هو أبوبكر رضي الله عنه، وهو أحب الناس إلى الرسول على والمسئول هو النبي على فسؤال من حبيب لحبيبه لابد أن يكون الجواب من أفضل الأجوبة، وقوله: "أدعو به في صلاتي" يُحتمل في السجود، أو بعد التشهد الأخير.

فقال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" هذا دعاء جامع نافع "اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا" وهذا اعتراف من العبد بالظلم، وهو من وسائل الدعاء، أن يذكر الإنسان حاله لربه عزَّ وجلَّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم(٧٩٠)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم(٤٨٧٦).

ضمن الدعاء، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ رَبِ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤] فتوسل إلى الله بحاله.

"ولا يغفر الذنوب إلا أنت" هذا ثناء على الله عزَّ وجلَّ واعتراف بالعجز وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا الله الله على الله على أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا الله ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. لو اجتمع الناس كلهم على أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا، وإنها الذي يغفر لك هو الله عزَّ وجلَّ.

وقوله: "اغفر لي مغفرة من عندك" أضافها إلى الله لأنها تكون أبلغ وأعظم، فإن عظم العطاء من عظم المعطي.

"وارحمني" في المستقبل ووفقني لكلِّ خير.

"إنك أنت الغفور الرحيم" هذا توسل إلى الله عزَّ وجلَّ باسمين مناسبين للدعاء، لأنه قال: "اغفر لي وارحمني" فالمناسب "إنك أنت الغفور الرحيم" فينبغي للإنسان أن يقول هذا الدعاء في صلاته، إما في سجوده أو بعد التشهد الأخير. والله الموفق.

#### 华 恭 朱

الله عنه عَنِ النّبِي ﷺ أنّه كَانَ يَدعُو بهذا الدُّعاءِ: "اللّهُمَّ اغْفِر لي خَطِيئَتي وَجَهْلي، وَإِسْرَافي في أَمْري، وَمَا أَنْتَ بَهٰذا الدُّعاءِ: "اللّهُمَّ اغْفِر لي خَطِيئَتي وَجَهْلي، وَإِسْرَافي في أَمْري، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللّهُمَّ اغفر لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئي وعَمْدِي، وكلُّ ذلك عِنْدي، اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا

أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المَقَدِّم، وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ (١٠١٠ متفق عليه.

١٤٧٧ – وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ في دُعائِهِ: 'اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَـمْ أَعْمَلْ"' رواه مسلم.

الله ﷺ: ''اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتَكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتَكَ، وَفُجَاءَةِ اللهِ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ، وَفُجَاءَةِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ، وَفُجَاءَةِ اللهُ عَلَيْ عَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

آ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العجزِ والكَسْلِ، وَالْبُخْلِ وَالهرم، وَعَذَابِ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العجزِ والكَسْلِ، وَالْبُخْلِ وَالهرم، وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خيرُ من زكَّاها، أَنتَ وليُّها وَمَولاها، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِن نَفْسٍ لا يَخْشَعُ، وَمِن نَفْسٍ لا يَخْشَعُ، وَمِن نَفْسٍ لا تَشْبِعُ، وَمِنْ مَلْمٍ لاَ يَشْعَ وَمِن نَفْسٍ لا يَخْشَعُ، وَمِن نَفْسٍ لا تَشْبِعُ، وَمِنْ مَلْمٍ لاَ يَشْعَ وَاللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الدعوات، باب قول النبي على اللهم، رقم(٥٩١٩)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عُمل ومن شر ما لم يُعمل، رقم(٤٨٩٦).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يُعمل، رقم(٤٨٩١).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء،
 رقم(٤٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عُمل ومن شر ما لم يُعمل، رقم(٤٨٩٩).

# الشرح

هذه الأحاديث المتعددة ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الله عاء وتشتمل على جمل كثيرة، منها أن النبي على سأل الله تعالى أن يغفر له ما قدّم وما أخّر، فقال: 'اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني "وهذا يغني عنه كلمة واحدة "اللهم اغفر لي ذنبي كله" لكن التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوب، لأنه يؤدي إلى أن يتذكر الإنسان كل ما عمل، مما أسر وأعلن وما علم وما لم يعلم، ولأنه أكثر من سؤال الله عز وجل ازداد تعلقًا بالله ومحبة له وخوفًا منه ورجاءً، فلذلك كان النبي عليه في يشال ربه عز وجل من مغفرة الذنوب وغير ذلك.

وكذلك أيضًا استعاذ الرسول ﷺ من أمور كثيرة، من شر الذنوب وآفاتها وعذاب القبر وغير ذلك مما جاء في هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يكتبها عنده ويقيدها من هذا الكتاب ويذكر الله تعالى بها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجمعة، باب التهجد بالليل، رقم(١٠٥٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم(١٢٨٨).

ويدعو بها حتى ينتفع، وأما قراءتها هكذا فهي حسنة ولا بأس بها، لكن خير من هذا أن تكتبوها من هذا الكتاب وتحفظوها ولا تذهب عن قلوبكم ثم تدعوا الله تعالى بها. والله الموفق.

\* \* \*

ا ١٤٨١ – وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يدعو بهؤلاء الكلمات: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الغِنَى وَالفَقْر "".

رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وهذا لفظُ أبي داود.

الله عنه قال: كان النبي ﷺ يقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالكِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَاكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاقِ، وَالأَعْمَالِ، وَالأَهْوَاءِ "" رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

١٤٨٣ – وَعَنْ شَكَل بِنِ مُحَيْدٍ رضي الله عنه قال: قلتُ يا رَسُول الله: عَلِّمني دُعَاءً قال: "قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، رقم(١٣١٩)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، رقم(٣٤١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب الدعوات، باب دعاء أم سلمة، رقم (١٥ ٣٥).

بَصَري، وَمِنْ شَرِّ لسَاني، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي ''' رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

١٤٨٤ – وعن أنس رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهِ كان يقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، وَالجُنُونِ، والجُذامِ، وَسَيِّعِ الأسقامِ "" رواه أبوداود بإسناد صحيح.

الله عنه قال: كان رسول الله عَلَيْ الله عنه قال: كان رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

الله عنه أن مكاتبًا جاءه، فقال: إن عجزتُ عن كتابًا جاءه، فقال: إن عجزتُ عن كتابتي. فأعنِّي. قل: "اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ الْفِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللهُ ال

رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣/ ٤٢٩)، وأبوداود: كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، رقم(١٣٢٧)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، رقم(١٤١٤)، والنسائي: كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من شر السمع والبصر، رقم(٥٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ١٩٢)، وأبوداود: كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، رقم (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود: كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، رقم(١٣٢٣)، والنسائي: كتاب الاستعاذة، باب الأطعمة، باب التعوذ الاستعاذة، باب الأطعمة، باب التعوذ من الجوع، رقم(٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١/ ١٥٣)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي على، رقم (٣٤٨٦).

# الشرح

هذه جملة أحاديث من الأدعية التي كان النبي ﷺ يدعو بها، منها أنه كان ﷺ يعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء "الأمراض" كما في رواية أخرى.

"سيئات الأعمال والأخلاق" سيئات الأعمال هي المعاصي وسيئات الأخلاق هي سوء المعاملة مع الخلق.

"والأهواء": الإنسان له أهواء، فمن الناس من يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول ﷺ، ومنهم من يكون هواه تبعًا لنفسه وما تهواه. و"الأدواء" فهي الأمراض، فهذه أيضًا مما ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله منها، فإذا أعاذه الله من ذلك حصل على خير كثير.

ومنها أنه كان ﷺ يستعيذ من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وهذه أيضًا من أمراض البدن والعقل – والعياذ بالله –.

الجذام هو مرض – والعياذ بالله – يصيب الإنسان في أطرافه أحيانًا فإذا بدأ بالطرف تآكل حتى يقضي على البدن كله، نسأل الله العافية، ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز أن يخالط الجذماء الناس، وأنه يجب على ولي الأمر أن يجعلهم في مكان خاص، وهو ما يعرف عند الناس اليوم بالحجر الصحي، لأن هذا المرض والعياذ بالله "الجذام" من أشد الأمراض عدوى، يسري سير الهواء نسأل الله العافية.

"وسيء الأسقام" وهو جمع سقم وهو المرض، ويشمل هذا كل الأمراض السيئة ومنها ما عرف في الوقت الحاضر بالسرطان، نسأل الله العافية فإنه من أسوأ الأسقام. فمثل هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يقتدي بالنبي عليها.

ومن ذلك أن النبي على كان يستعيذ بالله من الجوع ويقول: "إنه بئس الضجيع" ويستعيذ من "الخيانة فإنها بئست البطانة". فينبغي للإنسان أن يقيد هذه الأحاديث من هذا الكتاب في صحائف يختص بها ويحفظها شيئًا فشيئا، والله الموفق.

#### \* \* \*

النبي ﷺ علَّم النبي عَلَيْهِ علَّم الحصين رضي الله عنها أن النبي ﷺ علَّم أَباهُ حُصَينًا كَلِمَتَيْن يدعو بها: "اللَّهُمَّ أَهُمْنِي رُشْدِي، وَأعذني مِنْ شَرِّ أَنْ يَفْسِي (١٤٨٠).

رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

الله تَعَالَى، قَالَ تعالى: "يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ الله عَلَى، قَالَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله عَلَمْني شَيْئًا أَسْأَلُهُ الله تَعَالَى، قَالَ تعالى: "يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ الله، سَلُوا الله العَافِيَة في الدُّنيًا الله تَعَالَى، قَالَ تعالى: "يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ الله، سَلُوا الله العَافِيَة في الدُّنيًا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في جامع الدعوات، رقم (٣٤٠٥).

وَالآخِرَةُ (١١١).

رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

الله عَنْها، يَا أُمَّ المؤمِنينَ مَا كَانَ أَكْثُرُ دُعَاءً رَسُولِ الله ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ عَنْها، يَا أُمَّ المؤمِنينَ مَا كَانَ أَكْثُرُ دُعَاءً رَسُولِ الله ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قالت: كان أكثرُ دُعائه: "يَا مُقَلِّبَ القُلوبِ ثَبِّتْ قَلْبي عَلَى دِينِكَ "" رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: "اللّهُمَّ إِنِّي اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَبَّكَ، وَحَبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحَبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحَبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْحَمَلَ اللّهُمَّ الْجُعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وَالْعَمَلَ اللّهِ عَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وَالْعَمَلَ اللّهُمَّ الجُعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلِيَّ مِنْ نَفْسِي، وَالْعَمَلَ اللّهُمَّ الجُعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلِيَّ مِنْ نَفْسِي، وَالْعَمَلَ اللّهُمَّ الجُعَلْ حُبَّكَ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْ نَفْسِي، وَاللّهُ وَمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّ

ا ١٤٩١ – وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الطُّوا بِيَاذا الجلالِ وَالإِكْرَامِ أَنَا!

رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامِر الصَّحابيِّ (٥)،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٨)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب في العفو والعافية، رقم (١٥ ٥٨).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۳/ ۱۱۲)، والترمذي: كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، رقم(۲۰٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، رقم (٣٤١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤/ ١٧٧)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب منه، رقم (٣٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) النسائي: السنن الكبرى (٤/٩/٤).

قال الحاكم (١): حديث صحيح الإسناد.

"أَلِظُّوا" بِكَسْرِ اللاَّمَ وَتَشْدِيد الظَّاء المعْجَمَة مَعْنَاهُ: الْزَمُوا هَذه الدَّعْوَةَ وَأَكْثِرُوا منها.

الله عنه قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله عَلَيْ: بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ ، لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيئًا، قُلْنَا: يا رَسُول الله دَعوتَ بدُعَاءٍ كَثيرٍ لم بدُعَاءٍ كَثيرٍ ، لَمْ فَنَحْفَظْ مِنْهُ شَيئًا، قُلْنَا: يا رَسُول الله دَعوتَ بدُعَاءٍ كَثيرٍ لم نحفظْ منه شيئًا، فقال: "أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ تَقُولُ: "اللَّهُمَّ يَخَفَظُ منه شيئًا، فقال: "أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ تَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِلَيْ أَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا سَأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا اللهُ مَنْ خَيْرٍ مَا سَأَلُكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلَا حَوْلَ السَّعَاذَكِ مِنْهُ نَبِينُكَ مُحَمَّدٌ وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ اللهُ عَالَى اللهُ مَنْ عَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا عَوْلَ عَديثٌ حسنٌ.

الله ﷺ: ''اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحَمْتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلامَةَ الله ﷺ: ''اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحَمْتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحَمْتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِنِّي أَسْالُمَ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ''''.

رواه الحاكِمُ أبو عبدِ الله، وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم.

# الشرح

هذه أحاديث في بيان فضل الدعاء، الذي كان النبيُّ عَلَيْ يَدعو به

<sup>(</sup>١) الحاكم: المستدرك (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب الدعوات، باب منه، رقم (٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) المستدرك الحاكم: المستدرك (١/ ٧٠٦).

ويأمر به، فمنها حديث عمران بن الحصين أن النبي عَلَيْ كان يقول: "اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي" وفي رواية: "وقني شر نفسي". و"ألهمني رشدي" يعني اجعلني موققًا للرشد، والرشد ضد الغي، والغي هو المعاصي والشر والفساد، والإنسان إذا وفق إلى الرشد فإنه موفق، وهذا هو غاية المؤمنين الذي قال الله عنهم: ﴿ وَلَكِنَّ ٱللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وَ فَا اللهُ عَنهم أَلْكُفُر وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَ أُولَتِكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَالْرُسْدُ وَلَكِنَ ٱللهَ عَنهم أَلْرُسْدُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أَ أُولَتِكُمُ اللهُ عَنهم أَلْكُفُر وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَ أُولَتِكُمُ اللهُ عَنهم أَلْكُفُر وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَ أُولَتِكُ هُمُ الرَّشِدُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أَ أُولَتِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أَ أَولَتِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أَ اللهُ عَنه المؤلَّدِينَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمُونَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَلْوَلَتِكُمُ الْكُونَ وَالْفُسُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أَلْكُونَ وَالْفُسُونَ وَٱلْعُصْيَانَ أَلْكُونَ وَالْعَامِي وَالسُرَانِ اللهُ عَنه اللهُ عنه اللهُ عنه أَلْكُونَ وَالْمُونَ وَالْعِصْيَانَ أَلْكُونَ وَالْمُولِي وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعَلِي وَالْمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُونَ وَالْمُنْسُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعُمْ وَلَيْكُمُ اللهُ وَالرَّمُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَا وَالْمُونَ وَالْمُونَا وَلَيْكُمُ اللهُ وَالْمُونَا وَلَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَلْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَلَالِهُ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالْمُونَا وَالْمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالِمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالِمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالُونَا وَلَالِمُونَا وَلَالُونَا وَلَالُونَا وَلَالِم

ومن ذلك أيضًا: أن النبي ﷺ سأله العباس عن شيء يدعو الله به، فقال: قل: "اللهم إني أسألك العافية" ثم جاءه بعد أيام فسأله – أي سأل النبي ﷺ - فقال: قل: "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة"، والعافية هي السلامة من كل شر، وإذا وفقك الله لها وعافاك من كل شر، من شر الأبدان والقلوب والأهواء وغيرها فأنت في خير.

ومن ذلك أيضًا أن النبي على كان يكثر هذا الدعاء: "اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على طاعتك" وقد مر بنا أنه على كان يدعو بدعاء آخر مقارب له، وهو "اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك"، فإذا جمعت بينها وقلت: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب شبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك" كان هذا خيرًا.

ومن ذلك أيضًا هذا الدعاء الذي أثر عن داود عليه الصلاة والسلام: "اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، والعمل الذي يقربني إلى حبك" هذا أيضًا من الأدعية المهمة، إذا أحبك الله وأحببت من أحبه الله، كنت من أوليائه، وكذلك إذا أحببت العمل الذي يحبه الله عزَّ وجلَّ فهذا أيضًا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائمًا. فإن حب الله عزَّ وجلَّ أيضًا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائمًا. فإن حب الله عزَّ وجلَّ هو الغاية. كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١].

ومن ذلك أيضًا: "اللهم إني أسألك العزيمة من كل رشد، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، وأسألك الفوز بالجنة، والنجاة من النار" إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وقد سبق لنا أن ذكرنا أنه يُفَضَّل أن تكتب هذه الأحاديث وتقرأ؛ لأن حفظها في هذا الدرس قد يكون صعبًا على الإنسان، لكن إذا أخذها وحفظها شيئًا فشيئًا، هان عليه، والله الموفق.

### ٢٥١ \_ باب فضل الدعاء بظهر الغيب

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَ ٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠].

وقال تعالى: ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُ لِذَنُبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَتِ ﴾ [محمد: ١٩]. وقال تعالى إخبارًا عن إبراهيم ﷺ: ﴿ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِى وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُؤۡمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١].

#### الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب فضل الدعاء بظهر الغيب - يعني الدعاء لأخيك - بظهر الغيب - أي في حال غيبته - وذلك أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيهان، لأن النبي على قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه" فإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلاً على محبتك إياه، وأنك تحب له من الخير ما نحب لنفسك.

ثم استدل المؤلف - بثلاث آيات من كتاب الله تعالى، الآية الأولى: قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنُ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم(٤٩١٢).

اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠]. وهؤلاء هم الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة، الذين قال الله فيهم: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُمُو لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِن ٱللَّهِ وَرِضُو أَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨]. فوصفهم الله بالهجرة والنصرة.

الصنف الثاني - قال الله فيهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَتِلِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]. وهؤلاء هم الأنصار، أنصار المدينة.

والصنف الثالث - ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونَهُم بِظهر الغيب.

الآية الثانية: قوله: ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْكِكَ وَلِلْمُؤْمِئِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَما أكثر فأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه، وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وما أكثر الأحاديث التي فيها أن النبي عَلَيْ يستغفر لذنبه، ونحن نعلم أنه يستغفر للمؤمنين أيضًا لأنه أمر بذلك ومعنى ﴿ وَٱسۡتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾. يعني" اطلب للمؤمنين أيضًا لأنه أمر بذلك ومعنى ﴿ وَٱسۡتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾. يعني" اطلب المغفرة من الله – عزَّ وجلَّ – أن يغفر ذنبك، والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق، فإنه مشتق من المُغْفَر: وهو

وقاية الرأس بالبيضة المعروفة (الخوذة) توضع على الرأس عند القتال، فتقيه من السهام وتستره.

وأما الآية الثالثة : فقال الله تعالى إخبارًا عن إبراهيم ﷺ ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِمُ اللهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾. وَلِوَ الدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١] . فقوله: ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾. هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب.

إذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك أننا ندعو والسلام، ومن سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك أننا ندعو لإخواننا في صلاتنا بظهر الغيب، كلنا يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا دعاء، وقد قال النبي على إذا قلتم ذلك، سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض "" فأنت إذا قلت: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" فهذا دعاء لإخوانك بظهر الغيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الجمعة، باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاة على غيره، رقم(١١٢٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم(٤٩١٢).

المُسلم الله ﷺ كان يقول: "دَعْوَةُ المرءِ السُمسلم الله ﷺ كان يقول: "دَعْوَةُ المرءِ الـمُسلم لأَخِيهِ بِخَيْرٍ لأَخِيهِ بِخَيْرٍ الغَيْبِ مُسْتَجَابٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الـمَلَكُ الـمُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ"" رواه مسلم.

### الشرح

ثيم ذكر المؤلف – رحمه الله تعالى – حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظيه أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين. ولك بمثل، يعني: لك بمثل ذلك، فالملك يُؤمّن على دعائكِ إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب ويقول: "لك بمثل" وهذا يدل على فضيلة هذا.

لكن هذا فيمن لم يطلب منك أن تدعو له، أما من طلب منك أن تدعو له، فدعوت له، فهذا كأنه شاهد، كأنه يسمع كلامك، لأنه هو الذي طلب منك، لكن إذا دعوت له بظهر الغيب بدون أن يجبرك، أو يطلب منك، فهذا هو الذي فيه الأجر، وفيه الفضل. والله الموفق.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم(٤٩١٤).

## ٢٥٢ \_ باب في مسائل من الدعاء

الثَّنَاءِ '''!'.

رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

## الشرح

هذه مسائل مختلفة من أنواع الدعاء منها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنها أن النبي على قال: "من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا، فقد أبلغ في الثناء" إذا صنع إليك إنسان معروفًا بهال أو مساعدة، أو علم، أو غير ذلك، فإن النبي على أمر أن تُكافئ صانع المعروف فقال: "من صَنع إليكم معروفًا فكافئوه"".

والمكافأة تكون بحسب الحال، من الناس من تكون مكافأته أن تُعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر، ومن الناس من تكون مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تُكافئه بهال، فإن الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة، وله جاه، وشرف في قومه، إذا أهدى إليك شيئًا، فأعطيتَه مثل ما أهدى إليك، رأى في ذلك قصورًا في حقه، لكن مثل هذا ادع الله له "فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الثناء بالمعروف، رقم (١٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم (١٤٢٤).

أنكم قد كافأتموه" ومن ذلك أن تقول له: "جزاك الله خيرًا" ، إذا أعطاك شيئًا، أو نفعك بشيء فقل له: "جزاك الله خيرًا" فقد أبلغت في الثناء، وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيرًا، كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة.

\* \* \*

الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: "لاَ تَدعُوا عَلَى أَوْلادِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُم، لا تَدعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلادِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُم، لا تُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةً يُسأَل فِيهَا عَطَاءً، فَيَسْتَجِيْب لَكُمْ (''' رواه مسلم.

# الشرح

ساق المؤلف – رحمه الله تعالى – حديث جابر رضي الله عنه أن النبي قال: "لا تدعوا على أنفسكم، ولا على أولادكم، ولا على أموالكم" فإنه ربها يصادف ساعة إجابة فتُجاب، فهذا يقع كثيرًا عند الغضب، إذا غضب الإنسان، ربها يدعو على نفسه وربها يدعو على ولده، ويقول – مثلاً -: قاتلك الله، جزاك الله بسوء... وما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم يدعو على ولده باللعنة، نسأل الله العافية، وكذلك نجد بعض الناس يدعو على أهله، على زوجته، على أخته، بل ربها دعا على أمه والعياذ بالله مع الغضب، وكذلك أيضًا يدعو على ماله، يقول مثلاً على سيارة يكثر عطلها: الله لا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، رقم(٥٣٢٨).

يبارك في هذه السيارة، هذه الدار، هذا الفراش، وما أشبه ذلك، كل ذلك نهى النبي عَلَيْ أن ندعو عليها، لأنه ربها يصادف ساعة إجابة فإذا صادف ساعة إجابة فإنه يُستجاب. لو قلت - مثلاً - لولدك: تعال قاتلك الله، لماذا فعلت كذا وكذا، الله لا يوفقك، الله لا يربحك، الله لا يصلحك، كل هذا حرام لا يجوز، لأنه ربها تُصادف ساعة إجابة.

كذلك المال: المال الذي يتعسّر عليك، السيارة، أو الشغل في البيت، أو غير ذلك لا تدع عليه، لا تقل: الله لا يبارك في كذا. لكن قل: اللهم يسّر الأمر، اللهم سهّل حتى يحصل التسهيل والتيسير، والله الموفق.

#### \* \* \*

الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله المؤرّبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّه وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكثرُوا الدُّعَاءُ اللهُ اللهُ مسلم.

## الشرح

ثم ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة ففيه أن النبي عَلَيْهُ قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء" الإنسان إذا كان يدعو الله تعالى، فإنه قريب من الله، والله تعالى قريب منه، كما قال جلّ وعلا: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ "

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يُقال في الركوع والسجود، رقم (٧٤٤).

فَلَيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. وأقرب ما يكون الإنسان من ربه إذا كان ساجدًا، وذلك لأن في السجود كمالَ الخضوع لله - عزَّ وجلّ - لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك في الأسفل، وفي موضع الأقدام تعظيمًا للرب - عزَّ وجلَّ -، فالله تعالى يقرب منك في هذا الحال وأنت تقرب من ربك، فأكثر من الدعاء في السجود سواءً كنت ساجدًا في فريضة أو نافلة، وسواءً كان الدعاء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، فكله خير؛ لأن الدعاء نفسه عبادة، لو قلت: اللهم كثّر مالي، اللهم هيئ لي سكنًا جميلاً، اللهم هيئ لي سيارة مريحة، وما أشبه فهذا لا بأس به، حتى ولو كان في الفريضة: وقد جاء في الحديث اليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله "" شراكً النعل: شيء زهيد ولكن اسأل الله كل شيء، لأن كل شيء تسأله الله فهو عبادة له، ثم اعلم أنك إذا سألت الله فإنك رابح في كل حال، لأنه إما أن يعطيك سبحانه وتعالى ما تسأل، أو يصرف عنك من السوء ما هو أعظم، أو يد خر ذلك لك يوم القيامة أجرًا، فمن دعا الله تعالى فإنه لا يخيب، فأكثر من دعاء الله، وأكثر من استغفار الله، والتوبة إليه، فإن الرسول ﷺ يقول: "إنه ليُغَانُ على قلبي وإني أستغفر الله وأتوب إليه مائة مرة"" وهو الذي قد غفر. الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر يستغفر الله، ويتوب إليه في اليوم مائة مرة، ولا تغفل عن هذا في اليوم فهذا أمرٌ يسير يعنى لو قلت: أستغفر الله وأتوب

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب الدعوات، باب ليسأل الحاجة مهما صغرت، رقم (٣٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستخفار منه، رقم (٤٨٧٠).

إليه، تقولها مائة مرة خلال عشر دقائق أو أقل، فالأمر يسير وبه تحصلُ على خير وعلى الاقتداء بالرسول ﷺ، والله الموفق.

\* \* \*

١٤٩٩ – وعنه أن رسول الله ﷺ قال: "أيُسْتَجَابُ لأَحْدِكُمْ مَا لَـمْ يَعْجَل: يَقُولُ: قَد دَعَوتُ رَبِّ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي "" متفق عليه.

وفي رواية لـمُسْلِم: "لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَـمْ يَدعُ بِإِثْم، أَوْ قَطيعَةِ رَحِم، مَا لَـمْ يَسْتَعْجِلْ" قِيلَ: يَا رَسُول الله مَا الاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: اللهُ وَاللهُ مَا الاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: وَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَالِحُومُ اللهُ مَا اللهُ مُلْمَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ا

### الشرح

ساق المؤلف – رحمه الله تعالى – هذا الحديث في باب مسائل من الدعاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: "يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل"، يعني أن الإنسان حري أن يستجيب الله دعاءه إلا إذا عجل، ومعنى العجلة فسرها النبي على بأن الإنسان يقول: "دعوت ودعوت فلم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، رقم(٥٨٦٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل، رقم(٤٩١٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم
 يعجل، رقم(٤٩١٨).

أر من يستجيب لي"، فحينئذ يستحسر ويدع الدعاء، وهذا من جهل الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوته به إلا لحكمة أو لوجود مانع يمنع من إجابة الدعاء، ولكن إذا دعوت الله فادع الله تعالى وأنت مُغلّب للرجاء على اليأس وأحسن الظن بالله حتى يحقق لك ما تريد.

ثم إن أعطاك الله ما سألت فهذا المطلوب، وإن لم يُعطِك ما سألت فإنه يدفع عنك من البلاء أكثر، وأنت لا تدري، أو يدخر ذلك لك عنده يوم القيامة، فلا تيأس ولا تستحسر بل ادْعُ ربك، وما دام الدعاء عبادة فلهاذا لا تكثر منه؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يجبه ويرضاه.

\* \* \*

الله عنه قال: قيل لرسول الله على الله عنه قال: قيل لرسول الله على الله المرادي وقال: المَكْتُوبَاتِ (١٥٠ الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

ا ١٥٠١ - وعن عُبَادَة بنِ الصَّامت رضي الله عنه أنَّ رُسول الله ﷺ قال: ما عَلَى الأرضِ مُسْلِمٌ يدْعُو اللهَ تَعالى بدعوةٍ إلا آتاهُ اللهُ إيّاهَا، أو صَرَفَ عَنْه مِنَ السُّوءِ مثلَها. ما لم يدْعُ بإثم، أو قطيعةِ رَحِمٍ" فقال رجلٌ مِنَ القَوْم: إذًا نُكْثِر قال: "الله أكثر"".

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، رقم (٢٤٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب الدعوات، باب في انتظار الفرج وغير ذلك، رقم (٣٤٩٧).

رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: وَرَوَاهُ الـحَاكِمُ مِنْ رِوَايةٍ أَبِي سعيدٍ، وَزادَ فيهِ: "أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلِهَا".

الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله وَالله عَنْهُمَا الحَليمُ، لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ الحَليمُ، لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الحَرْمُ الكريمُ اللهُ عَلَيه.

### الشرح

هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التي جمعها الحافظ النووي – رحمه الله – في هذا المقام منها الحديث الأول أن النبي على سئل: أيُّ الدعاء أسمعُ؟ يعني أي الدعاء أقربُ إجابة؟ فقال: "جوف الليل ودُبَر الصلوات المكتوبات" جوف الليل الآخر يعني آخر الليل، وذلك أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثُلثُ الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ السماء الدنيا حين يبقى ثُلثُ الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرُني فأغفر له؟ فينبغي للإنسان أن يجتهد بالدعاء في هذا الجزء من الليل، رجاء الإجابة.

الثانية: أدبار الصلوات المكتوبات، وأدبار الصلوات يعني أواخرها، وهذا قد أرشد إليه النبي ﷺ حين ذكر التشهد، ثم قال بعد ذلك: "ثم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، رقم(٥٧٨٠)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب دعاء الكرب، رقم(٤٩٠٩).

ليتخيَّرُ من الدعاء ما يَشَاءُ "" وليس المراد بأَدْبَار الصلوات ما بعدَ السلام، لأن ما بعد السلام في الصلوات ليس محلَّ دعاء إنها هو محل ذكر، لقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَعَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٣] . ولكن المراد بأدبار الصلوات المكتوبة أواخر الصلوات المكتوبة.

ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أنه ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو ادخر له من الأجر مثلها" وقد سبق لنا بيان هذا وبينا أنه لا يخيب من سأل الله. بل لابد أن يَحدُثَ له واحد من هذه الأمور الثلاثة إلا أن يدعو بإثم، أي بشيء محرم فإنه لا يُستجاب له، لأن الدعاء بالإثم ظلم، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلْمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١].

وأما الحديث الأخير – حديث ابن عباس رضي الله عنها – فهو في دعاء الكرب، أن النبي على كان يقول: "لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض، ورب العرش الكريم" فهذه الكلمات إذا قالها الإنسان عند الكرب كانت سببًا لتفريج كربه. والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٦٠٩).

# ٢٥٣ - باب كرامات الأولياء وفضلهم

قال الله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ تَخْزَنُونَ ﴿ اللّهُ تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّ اَمْنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْاَخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْاَخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْاَحِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَامِنَ ٱللّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْحَيَوٰةِ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [يونس: ١٢ - ١٤]. وقال تعالى: ﴿ وَهُزِّىَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ اللّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ وَقُالَ تعالى: ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ اللّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ وَهُ لَكُلِى وَٱشْرَبِي ﴾ [مريم: ٢٥ - ٢٦].

#### الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب كرامات الأولياء وفضلهم. الكرامة: هي كل أمر خارق للعادة، يظهره الله سبحانه وتعالى على يد متبعى الرسول عليه أما تكريم له، وإما نصرة للحق.

والكرامات ثابتة بالكتاب، والسنة، والواقع. ولكن من هم الأولياء؟ الأولياء هم من بينهم الله في قوله: ﴿ أَلآ إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ١٢ - ١٦] . همُ يَحْزَنُونَ هِم الأولياء، جمعوا بين الإيهان والتقوى، وليس الذين يدّعون أنهم أولياؤه وهم من أعدائه كها يُفعل في بعض البلاد، يأتي الرجل يدعي أنه وليّ، وهو عاص فاسق يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء، ويدّعي أن الله قد أحل له كل شيء، حتى المحرمات أحلها الله له لأنه بلغ الغاية، هؤلاء ليسوا أولياء الله، هؤلاء أعداء الله، وليّ الله هو المؤمن التقي، كها في هذه الآية ليسوا أولياء الله، هؤلاء أعداء الله، وليّ الله هو المؤمن التقي، كها في هذه الآية

الكريمة التي ساقها المؤلف ﴿ أَلآ إِنَّ أُولِيَّاءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَرِّرُنُونَ ﴾ وسوف يذكر المؤلف – مُخَزَنُونَ ﴾ وسوف يذكر المؤلف – رحمه الله – الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، والواقع أيضًا.

والفرق بين الآية – آية النبي عَلَيْ الله و على يد النبي عَلَيْ الله تعالى على يد النبي عَلَيْ تأييدًا له وتصديقًا له، مثل إحياء عيسى للموتى، حيث كان عيسى بن مريم عليه السلام يحيي الموتى، بل ويُخرجهم من القبور بعد الدفن كها قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ﴾ [المائدة: ١١٠]. فيقف على القبر ويدعو صاحبه فيخرج من قبره حيًّا، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويخلق من الطين على صورة الطير، يعني يصنع شيئًا كصورة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا بإذن الله، يطير من بين يديه، كان بالأول طينًا فإذا نفخ فيه طار، هذا أيضًا من آيات الله. فآيات الأنبياء هي أمور خارقة للعادة، يُظهرها الله تعالى على أيديهم تأييدًا لهم.

أما كرامات الأولياء فهي أمور خارقة للعادة ولكنها لا تكون للأنبياء بل تكون لمتبعي الأنبياء، من ذلك مثلاً ما جرى لمريم بنت عمران: ﴿ فَأَجَآءَهَا اللّهَ خَاصُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنّبِخُلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَنذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ فَنَادَنهَا مِن تَحْبَهَ آلًا تَخْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجُذْعِ ٱلنّبِخَلَةِ تُما وَلَا الله عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم: ٢٣ - ٢٥]. هذه من آيات الله، كرامة لمريم، امرأة في المخاض تحت نخلة تهز الجذع، وهز الجذع ليس بالهين، هز رأس النخلة في المخاض تحت نخلة تهز الجذع، وهز الجذع ليس بالهين، هز رأس النخلة عكن، لكن هز الجذع صعب، تهز الجذع ثم يتساقط الرطب من النخلة جنيًّا،

يعني لا يفسد إذا نزل إلى الأرض كأنه مخروف خرفًا، فهذه آية من آيات الله، وكذلك ما حصل لها من الحمل والولادة كله من آيات الله – عزَّ وجلَّ – كرامة لها، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩١].

أما الثالث: الذي يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون الجن، يظهرها الله – عزَّ وجلً – على أيديهم فتنة لهم وفتنة بهم، فإنه يوجد من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة ولكنه ليس وليًّا، ومعلوم أيضًا أنه ليس بنبي لأنه لا نبي بعد محمد ﷺ إذن فهي من الشياطين.

الأمر الرابع: ما يكون خارقًا للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الكاذب تكذيبًا له، مثل ما يُذكر عن مسيلمة الكذاب، وهو رجل ادعى النبوة في آخر حياة النبي على وقال: إنه نبي وتبعه من تبعه من الناس، وفي يوم من الأيام أتاه قومٌ أهل حرث يشكون إليه أن بئرهم قد غار ماؤها ولم يبق فيه إلا القليل، وطلبوا منه أن يأتي إلى البئر ويمج فيه من ريقه لعله يعود الماء، فذهب فأعطوه ماءً تمضمض به ثم مجة في البئر، وكان في البئر شيء من الماء، ولما مجة في البئر غار الماء كله ولم يبق شيء، فهذا ولا شك أنه آية خارق للعادة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله إهانة لذلك الرجل الكذاب وإظهارًا لكذبه.

فهذه أربعة أشياء: آية النبي، وكرامة الولي، وشعوذة المشعوذ، وإهانة الكذاب المفتري، كلها أمور خارقة للعادة، لكن تختلف بحسب مَن أظهرها الله على يديه، ويأتي إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف.

قال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَّنُونَ

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَامِئِتِٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِلكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [يونس: ٦٢ - ٦٤].

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كرامات الأولياء وفضلهم، ﴿ أَلآ إِنَّ أُولِيَآ اللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ سَكَرْنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### والبشارة في الحياة الدنيا أنواع:

فمنها: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له يعني يرى في المنام ما يسره، أو يرى له أحد من أهل الصلاح ما يسره، مثل أن يرى أنه يبشر بالجنة، أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة، أو ما أشبه ذلك، أو يُرى

على هيئة صالحة، المهم أن النبي ﷺ قال في الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له: "تلك عاجل بشرى المؤمن"".

ومنها: أن الإنسان يُسَرُّ بالطاعة، ويفرح بها وتكون قرة عينه، فإن هذا يدل على أنه من أولياء الله. قال النبي عَلَيْهُ: "من سرته حسنته، وساءته سيئته فذلك المؤمن" فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة، وأنه يضيق بالمعصية فهذه بشرى لك، أنك من عباد الله المؤمنين ومن أوليائه المتقين، ولهذا قال النبي عَلَيْهُ: "وجعلت قرة عيني في الصلاة"".

ومن ذلك أيضًا أن أهل الخير يثنون عليه ويحبونه ويذكرونه بالخير، فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير، فهذه بشرى للإنسان أنه يُثنى عليه من أهل الخير، ولا عبرة بثناء أهل الشر ولا قدحهم، لأنهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهادتهم عند الله، لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم يثنون عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك، فاعلم أن هذه بشرى من الله لك.

ومن البشرى في الحياة الدنيا: ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا، حيث تتنزل عليه الملائكة ﴿ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ كَنتُولْ عَلَيه الملائكة ﴿ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ فَي اللَّهُ عَن أَوْلِيَا وَلِي اللَّهُ عَن أَوْلِيا وَلَي اللَّهُ عَن أَوْلِيا وَلَي اللَّهُ عَنْ أَوْلِيا وَلَي اللَّهُ عَن أَوْلِيا وَلَي اللَّهُ عَن أَوْلِيا وَلَي اللَّهُ عَنْ أَوْلِيا وَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَوْلِيا وَلِي اللَّهُ عَنْ أَوْلِيا وَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَوْلِيا وَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَوْلِيا وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن أَلْهُ اللّلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ أَلْلَهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ أَوْلِيا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ وَلَكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره،
 رقم(٤٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ١٨)، والترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم (٢٠٩١). (٣) رواه أحمد (٣/ ٢٨٥)، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم (٣٨٧٨).

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ١٠ نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٦].

ومن البشارة أيضًا: أن الإنسان يُبشر عند موته بشارة أخرى، فيقال لنفسه: اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتفرح وتسر.

ومن ذلك أيضًا: البشارة في القبر، فإن الإنسان إذا سُئل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالحق، نادى مناد من السماء أن صَدَق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة.

ومنها أيضًا: البشارة يومَ الحشر، تتلقاهم الملائكة ﴿ هَاذَا يَوْمُكُمُ اللَّهُ عَادُا يَوْمُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ هَاذَا يَوْمُكُمُ اللَّهُ عَادُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] . و ﴿ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ .

فالحاصل أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.

﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَ إِلَى اللَّهِ أَذَ لِلكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [يونس: ١٦]. يعني لا أحد يُبدّل كلمات الله تعالى: أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدلها، وأما الشرعية فقد يُحرِّفها أهل الباطل، كما فعل اليهود والنصارى في كتبهم، فقد حرفوها وبدلوها وغيروها، وأما الكلمات الكونية فلا أحد يبدلها: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَامَتِ ٱللَّهِ فَا لِلكَ هُو ٱلْهُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ والله الموفق.

وقال تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا تَقَالَ يَسْمَرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَنذَا قَالَتْ هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ عِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱعْتَرُلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ فَأُوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُرْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّى لَكُر مِن أَمْرِكُم مِنْ قَالَتُ فَقَا لَكُمْ مِن أَمْرِكُم مِن وَحْمَتِهِ وَيُهَيِّى لَكُم مِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا اللّهَ فَأُورَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُرْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّى لَكُم مِن أَمْرِكُم مِنْ قَالَ عَرَبَت اللّهُ فَأُورَا إِلَى اللّهُ مَن أَمْرِكُم وَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت اللّهُ مَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ﴾ [الكهف: ١٦ – ١٧].

# الشرح

تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء وأنها – أي الكرامات - كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الولي تكريبًا له أو نصرةً لدين الله، وذكرنا أن هناك آيات، وهناك شعوذة، وهناك إهانات، أربعة أشياء كلها تخرج عن العادة وبيناها فيها سبق.

واعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه هذا الوليُّ، لأن هذا الولي الذي اتبع هذا النبي إذا أُكرم بكرامة فهي شهادة من الله سبحانه وتعالى على صحة طريقته، وعلى صحة الشرع الذي اتبعه، ولهذا نقول: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه.

ثم ذكر المؤلف آيات فيها كرامات منها: قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا قَالَتَ هُوَ مِنْ عَلَيْهَا زُكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا قَالَتَ هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧]. مريم ابنة عمران نذرتها أمها: ﴿ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي

مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۚ فَلَمَّا وَضَعَهَا قَالَتَ رَبِ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنتَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنتَىٰ وَإِنِي سَمَّيَةُا مَرْيَمَ وَإِنِي الْعَيْمُ وَفَيْهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ فَفَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَكَفَلَهَا زَكِرِيًا أَلْمِحْرَابَ وَجَدَ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرِيًا أَكُمُ مَن عَندِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهِ عَرْزُقُ مَن عِندَ هَا رِزْقًا قَالَ يَهمَرْمُ أَنَىٰ لَكِ هَاذَا قَالَتَ هُو مِنْ عِندِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ فَ اللهُ عَمِانَ وَجَد عندها ورقًا أي وجد عندها طعامًا لم يَعْرَبُ سِل هو من عند الله — عزَّ وجل — والله تعالى على لم تَقُلْ جاء به فلان أو فلان، بل هو من عند الله — عزَّ وجل — والله تعالى على كل شيء قدير. يأتي بهذا الرزق من عنده، لا من سعي بشر، ولكنه من عند الله ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

وعندئذ دعا زكريا ربه وكان قد بلغه الكبرُ. ولم يأته أولاد فقال: إن الله على كل شيء قدير، واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون سبب بشري، فاستدل بذلك على كهال قدرة الله، فدعا ربه أن يرزقه ولدًا فجاءه الولد. وفيه أيضًا كرامات لذلك، فمريم رضي الله عنها لها كرامات منها هذه المسألة، رزقها يأتي من عند الله لا يُشترى من السوق ولا يأتي به فلان أو فلان، بل من عند الله.

ومن الكرامات أيضًا ما وقع لأصحاب الكهف، والكهف هو غار فسيح في الجبل وكان هؤلاء القوم سبعة رجال، رأوا ما عليه أهل بلدتهم من الشرك والكفر ولم يرضوا بذلك، فاعتزلوا قومهم وهاجروا من بلدهم لأنها بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم ولجأوا إلى غار، كها قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُوبِهِ إِلَيها لَقَدْ قُلْنَا إِذَا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُوبِهِ إِلَيها لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ هَا مَتُولًا مِ مَتُولًا مِ قَوْمُنَا الْمَخَذُوا مِن دُوبِهِ ءَ اللهَ الْولَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ مَن فَعَن أَظُلَمُ مِمْنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ وَإِذِ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبَدُونَ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ وَالْمَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

وهؤلاء خرجوا يريدون وجه الله، فيسّر الله أمرهم، أووا إلى الكهف وألقى الله عليهم النوم، قال الله تعالى موضحًا هذا: ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ طَلَعَت تَزُورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الكهف: ١٧]. يعني لا تدخل عليهم الشمس دخولاً كاملاً فيصيبهم الحر لكن تقرضهم، شيء يسير يأتيهم من الشمس لكي لا يتبخر الغار فيفسد، يدخل عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط ﴿ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ﴾ [الكهف: ١٧]. أي: في عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط ﴿ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ﴾ [الكهف: ١٧].

مكان متسع كها جاء في الحديث: "فإذا وجد فجوة.. "" أي: شيئًا متسعًا، هم في مكان متسع من الغار، ذلك من آيات الله أن يسر الله لهم هذا المكان، لما دخلوا في هذا المكان آمنين متوكلين على الله – عزَّ وجلَّ مفوضين أمرهم إليه، ألقى الله عليهم النوم فناموا، كم ناموا؟ يومًا... يومين... ثلاثة؟ لا، ناموا ثلاثهاتة سنة وتسع سنين وهم نائمون لا يستيقظون من حر، ولا برد، ولا جوع، ولا عطش، هذا من كرامات الله هل يبقى الواحد منا ثلاثة أيام نائها لا يجوع ولا يعطش، ولا يجتر، ولا يبرد؟ لا؛ أما هؤلاء فقد بقوا في كهفهم ثلاثهائة سنة وتسع سنين ﴿ وَلَيِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾ سنة وتسع سنين ﴿ وَلَيِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾ الكهف: ٢٥].

ويقول الله – عزَّ وجلَّ – ﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الكهف: ١٨]. الله – عزَّ وجلَّ – هو الذي يقلبهم، لماذا لم يقل: يتقلبون ذات اليمين وذات الشهال، بل قال ﴿ نُقلِبُهُمْ ﴾؟ لأن النائم لا فعل له، مرفوع عنه القلم، حتى لو فعل ليس من فعله، ﴿ وَكَلِّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: ١٨]. عند الباب يحرسهم بإذن الله – عزَّ وجلَّ –، وإنها قلبهم الله تعالى لأنهم لو بقوا هذه المدة الطويلة على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك، لكن يقلبون ذات اليمين وذات الشهال، إذا رآهم الإنسان حسبهم أيقاظًا يعني ليس على وجوههم وجه النائم، (وهم رقود) نائمون، وألقى الله عليهم ليس على وجوههم وجه النائم، (وهم رقود) نائمون، وألقى الله عليهم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الحج، باب السير إذا دفع من عرفة، رقم(١٥٥٥)، ومسلم: كتاب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، رقم(٢٢٦٣).

المهابة العظيمة ﴿ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ [الكهف: ١٨]. لوليت منهم فرارًا ببدنك ولملئت منهم رعبًا بقلبك، القلب يفزع والبدن يهرب، لئلا يحوم أحد حولهم فيوقظهم، ولكن الله عزَّ وجلَّ فيرمهم بهذا وكرامات أصحاب الكهف كثيرة نقتصر منها على هذا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المكرمين إنه على كل شيء قدير.

#### \* \* \*

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذِ آعَتَرْلَتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوْرَاْ إِلَى اللَّهَ فَأُورَاْ إِلَى اللَّهَ عَالَى: ﴿ وَإِذِ آعَتَرْلَتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِمْرِكُم مِرْفَقًا ﴿ وَتَرَى الْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهِيمٌ لَكُم مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ﴾ [الكهف: ١٦ - ١٧].

### الشرح

ذكر المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة آيات تشتمل على كرامات الأولياء، ومنها قصة أصحاب الكهف، وكانوا فتية آمنوا بالله واعتزلوا قومهم، وخرجوا من بلدهم فهيأ الله لهم كهفًا، يعني غارًا واسعًا في الجبل، فدخلوا فيه فألقى الله عليهم النوم، فناموا ثلاثهائة وتسع سنين، لم يحتاجوا إلى أكل ولا شرب ولم تتأثر أبدانهم، وكان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشهال، وهذه من كرامات الله لهم، أن الله تعالى هيأ لهم مقرًا آمنًا، حتى إن الله يقول:

ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ [الكهف: ١٨]. لا أحد يجوم حولهم.

ومن كرامات الله لهم أنهم بقوا هذه المدة الطويلة ولم يتغير منهم ظفر ولا شعر ولا غيره، مع أن العادة أن الشعور تطول، والأظفار تطول، لكن هؤلاء لم تطل شعورهم ولا أظفارهم وكأنهم ناموا بالأمس.

ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَ الِكَ بَعَثْنَا لَهُ مَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ومن كرامات الله لهم أن الله أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله تعالى مَلِكَهم الظالم بملك صالح، ولما استيقظوا بعثوا واحدًا منهم إلى البلدة ليأتي بطعام لهم، وكان معهم نقود قديمة من النقود التي مر عليها ثلاثهائة وتسع سنين فلها جاءوا يشترون من البلدة ودفعوا النقود تعجب أهل البلدة، من أين هذه النقود؟! حتى أطلع الله الناس عليهم، فهذا من كرامات الله لهم ويحسن أن تُجمع هذه الآيات وغيرها وتُتأمل ويستخرج ما فيها من الكرامات الدالة على قدرة الله -عزَّ وجلَّ -، وعلى أنه تبارك وتعالى أكرمُ من خلقه، إذا تعبد الإنسانُ له بها يُرْضِي الله، أعطاه الله تعالى ما يَرْضَى. والله الموفق.

١٥٠٣ - وَعَنْ أَبِي مُحَمّد عَبْدِ الرَّحِنِ بنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدّيقِ رضي الله عَنْهِما أَنَّ أَصِحَابِ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قال مَرّةً: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَليَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسِ" أَوْ كَمَا قَالَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْر رضى الله عنه جَاءَ بِثَلاثَةٍ، وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ عَيْ إِي إِلَا يَكُم تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ قَالَ: أَو مَا عشيَّتهم؟ قَالَت: أَبُوا حَتَّى تَجِيءَ وَقَدْ عَرضُوا عَلَيْهِمْ قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا، فاختبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنثُرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لا هَنِيتًا، والله لا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالَ: وَايمُ الله ما كُنَّا نَأْخَذُ مِنْ لَقَمَةٍ إِلا رَبَا مِنْ أَسْفَلَهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْل ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْر فَقَالَ لامْرَأْتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لا وَقُرَّةِ عَيْنِي لهِيَ الآن أكثرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ! فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْر وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعني يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لَقَمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَت عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَتَفَرَّقْنَا اثْني عَشَرَ رَجُلاً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُم أُناسٌ، الله أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلِ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ ١٠٠٠.

وفي رواية: فَحَلَفَ أَبُو بَكْر لا يَطْعَمُه، فَحَلَفَتِ الـمَرأَةُ لا تَطْعَمُه،

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر مع الضيف والأهل، رقم(٥٦٧)،
 ومسلم: كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، رقم(٣٨٣٣).

فَحَلَفَ الضَّيفُ – أو الأَضْيَافُ – أَنْ لا يَطعَمَهُ، أَوْ يَطْعَمُوه حَتَّى يَطعَمَه، فَقَالَ أَبُو بَكْر: هذه مِنَ الشَّيْطَانِ! فَدَعَا بِالطَّعَامِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، فَجَعَلُوا لا فَقَالَ أَبُو بَكْر: هذه مِنَ الشَّيْطَانِ! فَدَعَا بِالطَّعَامِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إلاَّ رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: وَقُرَّةٍ عَيني إنَّها الآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ، فَأَكَلُوا، فَبَكَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ، فَأَكَلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إلى النَّبِيِ عَلَيْ فَذَكَرَ أَنْهُ أَكَلَ مِنْهَا اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وفي رواية: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّهْنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّ مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنْدُهُ فَقَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلَنا؟ قَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلَنا؟ قَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلَنا؟ قَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلنا، قال: اقبَلُوا عَنَّا قِرَاكم، فإنَّه قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلنا، قال: اقبَلُوا عَنَّا قِرَاكم، فإنَّه إِنْ جَاءَ وَلَـمْ تَطْعَمُوا، لَنَلقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبُوا، فَعَرَفْتُ أَنَّه يَجِد عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتُم؟ فَأَخْبِرُوهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْن فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْن فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْن فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْن فَسَكَتُّ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْن فَسَكَتُّ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْن فَسَكَتُّ، فَقَالَ: يَا غُنثر أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسَمَعُ صَوتِ لِما جِئْتَ! فَخَرَجْتُ، فَقَالَ: يَا غُنثر أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسَمَعُ مَوْنَ لِمَا عِنْدَ إِنْ كُنْتَ سَمَعُ مُونِ والله لا أَطْعَمُه اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الآخرُونَ: وَالله لا أَطْعَمُه اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الآخرُونَ: وَالله لا أَطْعَمُه اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الآخرُونَ: وَالله لا طَعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَالكُم لا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَ بِهِ، فَوضَعَ يَدَه فَقَالَ: بِسِم الله الأُولى مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَكَلَ وَأَكُلُوانٌ. مِنْ مَنْ عَلْهُ عَلَه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل، رقم(٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يُكره من الغضب والجزع عند الضيف، رقم (٥٦٧٥).

قوله: "غُنْثَر" بغين معجمة مضمومة، ثم نونٍ ساكنة، ثم ثاء مثلثة وهو: الغبي الجاهل، وقوله: "فجدَّعَ" أي: شَتَمه، والجدع: القطعُ، قوله: "يجِدُ عليَّ" هو بكسر الجيم، أي: يَغْضَبُ.

# الشرح

هذه القصة في باب كرامات الأولياء التي رواها أنس عمًّا حصل من النبي على وذلك أن قومًا من المهاجرين، كانوا يأتون إلى المدينة وهم فقراء ليس عليهم إلا ثيابهم وليس عندهم شيء، وكان في المسجد صُفَّة يأوون إليها، ثم يُيسر الله لهم من يأتي إليهم ويحملهم معه إلى بيته ويطعمهم، وفي ذات ليلة قال النبي على "امن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس"، وهكذا، أي أمر أصحابه أن يحملوا معهم أصحاب الصفة ليطعموهم، وكان النبي على أكرم الناس، ذهب بعشرة على وذهب أبو بكر بأربعة، وذهب الناس بعضهم بثلاثة، وبعضهم بأربعة، حسب حالهم.

أبو بكر رضي الله عنه ذهب بأضيافه إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن أن يقوم بضيافتهم، وانطلق هو إلى النبي عَلَيْ لأنه رضي الله عنه كان أشد الناس ملازمة للرسول عَلَيْ ، يكون معه دائمًا، فذهب إلى النبي عَلَيْ وتعشى عنده، ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل، فسألهم: أطعمتم أضيافكم؟ فقالوا: لا، فظن أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه فجعل يسب ويجدع، يعني معناه أنه اشتد في سبه،

ونادى ابنه عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، فلم يُجبه، خوفًا منه لأنه رضي الله عنه كان شديدًا على أهله في تأديبهم، فلم يُجبه خوفًا من أن يتكلم عليه، أو ما أشبه ذلك، حتى أقسم عليه أنه إذا كان يسمعه فليجبه، فأجابه، فقال لهم: لماذا أخرتم ضيافة القوم؟

قالوا: اسأل أضيافك، فسألهم، قالوا: نعم، هم عرضوا علينا الضيافة، ولكننا أبينا حتى تأي، فأقسم رضي الله عنه أن لا يأكل، قال: والله ما آكل، يعني أنكم تأخرتم من أجلي إذن أنا لا آكل، فأقسم أن لا يأكل، فأقسم الأضياف أن لا يأكلوا، إكرامًا له، فصار عندنا الآن قَسَهان، قَسَم أبي بكر رضي الله عنه أن لا يأكلو، وقَسَمَ الأضياف أن لا يأكلوا، فأيهم أولى؟ أن نُبر بقسم أبي بكر ويأكل الأضياف؟ أم بقسم الأضياف ولا يأكلون، الثاني أولى، فقال رضي الله عنه: إنها ذلك من الشيطان، يعني كونه يحلف أن لا يأكل؟ هذا من الشيطان، ثم أكل وأكل الأضياف، لكن الكرامة التي حصلت أن الواحد منهم إذا أخذ لقمة من الإناء ارتفع الإناء، صار بدل اللقمة أكثر منها في نفس الإناء، من أين جاء هذا؟ من الله عنى الإطلاق لأنه خير هذه الأمة بكر رضي الله عنه لأنه أفضل أولياء هذه الأمة على الإطلاق لأنه خير هذه الأمة بعد نبيها على ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر مما كان فيه من قبل، فأخذه أبو بكر وذهب به إلى النبي على ودعا النبي اليه أله أقوامًا فأكلوا.

وإنها حمله أبو بكر ليريه النبي ﷺ وكيف كان هذا الأمر من عند الله – عزَّ وجلَّ – الذي بيده ملكوت كل شيء، وإذا أراد شيئًا فإنها يقول له كن فيكون.

الشاهد من هذا الحديث: هذه الكرامة لولي من أولياء الله وهو أبو بكر رضي الله عنه ونحن نشهد أنه ولي من أولياء الله، وأنه أفضل أولياء الله على الإطلاق ما عدا النبيين والمرسلين، لأنه رضي الله عنه من الصديقين يعني في المرتبة الثانية من صالح الأمم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩].

فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة، وهو من أولياء الله، وهذه من كرامته رضي الله عنه وفي الحديث فوائد كثيرة.

أن فيه دليلاً على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه من أولياء الله، وذكرنا أن أبا بكر هو أفضل أولياء الله بعد النبيين، لأن أبا بكر من الصديقين الذين هم في المرتبة الثانية من أصناف الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا غضب بسبب يقتضي الغضب فإنه لا يلام غليه، لأن أبا بكر رضي الله عنه غضب فسب وجدع، وحتى أن ابنه عبد الرحمن اختفى منه، خوفًا منه، وجعل ينادي ويقول: "يا غنثر" والغنثر هو الغبي الجاهل فهذا دليلٌ على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي الغضب فإنه لا يُلام عليه، ولا يَخدش من فضله ولا مرتبته.

وفيه أيضًا: أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاية عليه بالغباوة والجهل إذا فعل فعلاً يقتضي أنه غبي جاهل.

وفيه:أن من عادة الناس، حتى في العهد القديم، أن الضيف والمضيف يحصل منهم الحلف والأيهان، مثل: والله تأكل، والله ما آكل، والله

تدخل، والله ما أدخل، ولكنهم يحلفون بالله، أما ما يفعله كثير من الجهلة اليوم، يحلفون بالطلاق فهذا غلط، كثير من أهل البادية إذا نزل به ضيف، وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة، قال: على الطلاق، وعلى الحرام، وامرأي كأمي – والعياذ بالله – إن ذبحت لي ذبيحة، وهذا حرام، لا يجوز، "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"". أما الحلف بالله فهذا قد جرت به العادة قديمًا، وهو من عادات العرب وشِيمهم، ومع هذا الأفضل أنك إذا حلفت على إنسان أن تقرنها بكلمة "إن شاء الله" تقول: والله إن شاء الله، لأنك إذا قلت: والله إن شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: أن الله يُيسّر لك الأمر.

الفائدة الثانية أنه إذا لم يتيسر، لم يكن عليك كفارة، فاقرن يمينك دائهًا، بقول: إن شاء الله حتى تسلم من الحنث وحتى يتيسر لك الأمر.

ألم يأتكم نبأ سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ قال في يوم من الأيام: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، يعني يجامع تسعين امرأة، كل امرأة تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله، انظر كيف كان الأنبياء يحبون القتال في سبيل الله، تمنى أن يرزقه الله هذا العدد الكبير من الأولاد ليقاتلوا في سبيل الله، لم يقل ليعينوه على التجارة، أو الحراثة، أو أمر من أمور الدنيا، بل قال: «يقاتلون في سبيل الله»، فقيل له قتل ليعينوه في التجارة، أو الحراثة، أو أمر من أمور الدنيا، بل قال: «يقاتلون في سبيل الله»، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لأنه جازم وعازم لكن ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (٢٤٨٢).

تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ آللَهُ ﴾، فجامع تسعين امرأة تلك الليلة، وقد أعطاه الله قوة، فما الذي حدث؟ ولدت واحدة فقط منهن نصف إنسان أي مشلول، مسحان الله العظيم -، إنها آيةً من آيات الله ليريه الله – عزَّ وجلَّ – أن الأمر بيد الله – عزَّ وجلَّ .

قال نبينا محمد ﷺ: لو قال: "إن شاء الله، لم يحنث وكان دركًا له في حاجته"، يعني لو قال: إن شاء الله لسهل الأمر.

والنبي على المجاءه قريش، قالوا: أخبرنا عن قوم كانوا في الزمن الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار، أو قالوا حدثنا عن ذي القرنين، قال: غدًا أحدثكم، والنبي على لا يدري ما قصتهم لأنه لا أدركها ولا هناك تواريخ موثوقة، فقال: غدًا أخبركم، جاء الغد وما نزل عليه الوحي، لأن رسول الله على يعلم أن الوحي ينزل عليه بالليل، ما نزل الوحي، واليوم الثاني ما نزل الوحي، الثالث، الرابع، الخامس، مضى خسة عشر يومًا، وما نزل عليه الوحي، وهذا سيكون شديدًا على الرسول على لأنه وعد قريشًا لنزل عليه الوحي، وهذا سيكون شديدًا على الرسول على لأنه وعد قريشًا أعداءه – أنه سوف يخبرهم في الغد، ولم يخبرهم، فأنزل الله القصة وقيل له: ﴿ وَلَا تَقُولَنّ لِشَانَ مِ إِنّي فَاعِلٌ ذَ لِلكَ غَدًا ﴿ إِلّا أَن يَشَآءَ ٱللّهُ ﴾ (٢) [الكهف: ﴿ وَلَا تَقُولَنّ لِشَامَ بيد الله، لهذا نقول: إن أردت أن تحلف، أي حَلفِ على نفسك، على أو لادك، على ضيفك على أي إنسان، أقْرِنْ ذلك بكلمة – إن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الأيهان، باب الاستثناء في الأيهان، رقم(٦٢٢٥)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب الاستثناء، رقم(٣١٢٤).

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» (١٥/ ٢٢٨)، و «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٨)، و «فتح الباري» (٨/ ٧١٠).

شاء الله - لتحصل على هاتين الفائدتين، وهما، التيسير، أن الله ييسر الأمر ويعطيك ما حلفت عليه، والثانية أنه لو اختلفت الأمور فإنه لا كفارة عليك. والله الموفق.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا حلف على شيء، ثم رأى غيره خيرًا منه، فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ما هو خير، وهذا قد دل عليه حديث صريح عن النبي فقال: "إني – والله – إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" أو قال: "إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" فإذا حلفت أن لا تكلم فلانًا فالأفضل أن تحنث، وتُكفّر عن يمينك وتكلمه، وإذا صار بينك وبينه شيء، وقلت: والله ما أطرق عليه البيت، ولا أزوره، قلنا له، زره وكفر عن يمينك ما لم يكن في ذلك إثم، وكذلك إذا حلف الإنسان على ولده إن فعل شيئًا أن لا يكلمه، ففعل الولد الشيء، فليكلمه وليكفّر عن يمينك، المهم أنك إذا حلف ويكفّر عن يمينك، المهم أنك إذا حلف ويكفّر عن يمينك، المهم أنك إذا حلف الإنسان على شيء، المهم أنك إذا حلف الإنسان على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين، فلا تَفِ بيمينك وكفّر عنه.

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد إكرامه، ثم لم يفعل فإنه لا كفارة عليه، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكفر عن يمينه، يعني لم يُنقل أنه كَفّر، هكذا استدلّ بعض العلماء بهذا الحديث، لكنه

<sup>(1)</sup> رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو، رقم(٦١٣٣)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، رقم(٣١٠٩).

استدلال ضعيف لأن حديث أبي بكر هذا ليس فيه أنه كَفّر ولا أنه لم يكفر، فهو إذًا محتمل أن يكون كفر ولم يذكر، ومحتمل أن يكون لم يكفر، لكن عندنا نصوص بينة واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة، سواء كان الحنث من فعله أو من فعل غيره، وعلى هذا فنقول: إذا حلفت على شخص إكرامًا له ولم يفعل فعليك الكفارة، مثال ذلك، وقفت أنت وشخص عند الباب في دعوة دعاكما إليها صاحب البيت ففتح الباب، فقال لك: ادخل، قلت: والله ما أدخل، والله تدخل أنت، قال: لا أدخل، فهنا نقول: إذا دخلت فإنك تكفر عن يمينك وإن كان حلفك من أجل الإكرام لكنك حنثت، فإذا حنثت في يمينك فعليك الكفارة سواء كان ذلك إكرامًا لوحنثًا أو غير ذلك.

فإذا قال قائل: أبو بكر رضي الله عنه هو الذي حلف أولاً وكان على الضيوف أن يبروا بيمينه، ولكنهم حلفوا، فإذا تحالف اثنان، أحدهم يقول كذا، والثاني يقول كذا، فأيها أولى؟ قلنا: الأولى أن يكون الذي حلف الأول هو الذي تُبر يمينه، لأنه أسبق وقد أمر النبي على الإبرار القسم، فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطأ، فإذا قلت: والله لتفعلن كذا فقلت أنت: والله لا أفعله، فأيها الذي تسري يمينه الأول أم الثاني؟ الأول؛ لأنه هو الذي حلف أولاً، لكن أبا بكر رضي الله عنه من تواضعه، أكل من أجل إكرام الضيوف.

وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه من الفوائد: أن الإنسان ينبغي له أن يكرم الضيف، بل إن إكرام الضيف من تمام الإيمان، لقول النبي على: "من

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" وحق الضيافة الواجب يوم ليلة، وثلاثة أيام سنة، وما زاد على ذلك فهو أمر مباح، لكن الواجب يوم وليلة، وقد قيد بعض العلماء هذا فيها إذا كان البلد ليس فيها مطاعم، أما إذا كان فيها مطاعم فلا يجب عليك، ولكن تعينه بها تيسر من النقود، والصحيح في هذه المسألة أن الناس يختلفون، من الناس أي من الضيوف من يرى أن ذهابه إلى المطعم فيه إهانة، فهذا لابد أن تضيفه في بيتك، ومنهم من يكون الأمر عنده سواء فهنا لا حرج عليك أن تقول: يا أخي هذه دراهم اذهب إلى المطعم الفلاني، كذلك أيضًا إذا كانت البلد فيها فنادق، فإنه في هذا الحال لو قيل بأنه لا يجب كها قال بعض أهل العلم، لكان له فرجه لأن الفندق يأتي اليه الشريف والوضيع وكل أحد، لكن لا شك أن الإنسان إذا قصدك وأتى إلى بيتك وقال: أنا ضيفك، أن الأولى أن تضيفه، إلا أن يكون عليك في ذلك ضرر أو تفويت مصالح أهم، فلكل مقام مقال. والله الموفق.

\* \* \*

الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله على: الله على: الله على: الله على: الله على: الله على: الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ، رقم (٥٥٥٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، رقم (٦٧). (٢) رواه البخاري: كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب، رقم (٣٤١٣).

# ابن وهب "محدِّثُون" أي: مُلْهَمُون.

### الشرح

ساق المؤلف - رخمه الله - حديث أبي هريرة في كرامةٍ لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي على: "كَان فيها كان قبلكم محدثون" - يعني: ملهمون للصواب، يقولون قولاً فيكون موافقًا للحق، وهذا من كرامة الله للعبد أن الإنسان إذا قال قولاً، أو أفتى بفتوى، أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق، فعمر رضى الله عنه من أشد الناس توفيقًا للحق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما سيذكره المؤلف من أمثلة لذلك، قال النبي ﷺ: "فإن يكن فيكم مُحدِّثون فعمر" يعني إن كان فيكم مُحدَّثون فعمر، ويحتمل قوله: "إن يكن فيكم" أنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر وَيُحتمل أنه خطاب للأمة كلها، ومن بينهم أبو بكر رضي الله عنه، فإن كان الأول فلا إشكال، وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف يكون عمر ملهمًا وأبو بكر ليس كذلك، فيقال: إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام. بمعنى أنه رضى الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله - عزَّ وجلَّ - يُوفِّق للصواب ويَدُلُّ على هذا عدة مسائل، يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقًا للصواب من عمر عدة مسائل:

أولاً: في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي على النبي على النبي يروطًا يبدو أنها ثقيلة عظيمة، عمل عمر رضى الله عنه على إبطالها، وجاء إلى النبي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، من فضائل عمر رضي الله عنه، رقم(١١٤٤).

يه يراجعه في ذلك ويقول: كيف نعطى الدنية في ديننا، كيف نشترط على أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلم رددناه إليهم، ومن جاءهم منا لا يردونه هذا ثقيل، ولكن النبي على قال له: "إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري"، فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يريد أن يستنجد به في إقناع الرسول على فكلم أبا بكر فقال له أبو بكر مثل قول الرسول على لعمر سواء بسواء قال: إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه، يعني لا يكن عندك شك في أمره، فهذا واحدة، إذن من الموافق للصواب في هذا؟ أبو بكر لا شك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي على لمو كنت...، رقم (٣٣٩٤).

قال حمر: فوالله ما إن تلاها أبو بكر حتى عقرت، فما تحملُني رجلاي، يعني أن الإنسان إذا خاف واشتد به الشيءُ لا يقدر أن يقف.

ثالثًا:أنه لما توفي الرسول على ارتد من ارتد من العرب - كفروا والعياذ بالله - وكان النبي على قد جهز جيشًا أميرُه أسامة بن زيد، ليقاتل أدنى أهل الشام والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد، ولما ارتد العرب جاء عمر لأبي بكر، وقال لا ترسلِ الجيش، نحن في حاجة، فقال له أبو بكر: والله لا أحلّن راية عقدها رسول الله على وسيّرهم أبو بكر، فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيش إلى أطراف الشام، قالوا: هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد، فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام.

فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة الصواب لا سيما في المواضع الضيقة، وعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله عنهما وجمعنا وإياكم بهما في جنات النعيم، موفق للصواب، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانًا بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى إلى الحق بقدر ما معه من الإيمان والعلم والعمل الصالح، تجده مثلاً يعمل عملاً يظنه صوابًا لكن بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة فإذا راجع أو سأل، وجد أن عمله مطابق للكتاب والسنة، وهذه من الكرامات، فعمر رضي الله عنه قال فيه الرسول على "إن يكن فيكم مُحدّثون فإنه عمر".

١٥٠٥ - وَعَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قال: شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا، يَعْني: ابن أبي وَقَّاص رضي الله عنه إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَل عَلَيْهِمْ عَيَّارًا، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فأرسلَ إليهِ، فقال: يا أبا إسحاق، إنَّ هَؤُلاءِ يَزْعُمُون أنَّك لا تُحْسِنُ تُصَلِّى، فقالَ أمَّا أَنَا وَالله فَإِنِّي كُنتُ أُصَلِّي بهم صلاة رَسُول الله ﷺ لا أُخْرِمُ عَنْهَا، أَصَلِّي صَلاةَ العِشَاءِ فأرْكُدُ فِي الأوليَيْنِ، وَأَخِفُّ فِي الأخريَيْنِ، قال: ذلك الظُّنُّ بك يا أبا إسحاق، وأرسلَ معه رجلاً – أو رجالاً – إلى الكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْه أَهْلَ الكُوفَةِ فَلَمْ يَدِعْ مَسْجِدًا إلاَّ سَأَلَ عَنْه، ويُثنون مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَل مَسْجِدًا لبني عَبْسِ، فَقام رجُلٌ مِنْهم، يُقال له أُسامةُ بْنُ قَتَادة، يُكَنَّى أَبَا سَعْدَة، فقال: أَمَا إِذْ نشدْتَنا فإنَّ سَعْدًا كان لا يَسِير بِالسَّرِيَّة، ولا يَقْسِم بِالسَّويَّة، ولا يَعْدِلُ في القَضِيَّة، قال سعدٌ: أما والله لأَدْعُونَ بِثْلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِن كَانَ عِبْدُكَ هَذَا كَاذْبًا، قَامَ رِياءً، وسُمْعَةً، فأَطِلُ عُمُرَهُ، وأَطِلْ فَقْرَهُ، وعرِّضْهُ للفتن، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كُبيرٌ مفتونٌ، أَصَابَتْني دعوةُ سعدٍ.

قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمَيْرِ الرَّاوِي عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ: فَأَنَا رَأَيتُهُ بَعْدُ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَينيه مَنِ الكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ للجَوَارِي في الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ (١٠). متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم(٧١٣)، ولم أجده في صحيح مسلم.

# الشرح

هذه من الكرامات التي نقلها المؤلف – رحمه الله – وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان سعد معروفًا بإجابة الدعوة، يعني أن الله أعطاه كرامة وهو أن الله تعالى يجيب دعوته إذا دعا، وقد جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرًا على أهل الكوفة، لأن المسلمين لما فتحوا العراق ومصّروا الأمصار، وشيدوا مدينتي البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق، ثم إن أمير المؤمنين جعل للأمصار أمراء، فأمرّ سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، وهو صحابي جليل شهد له النبي عَلَيْ بالجنة، فأرسل إليه عمر، فحضر وقال: إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا: إنك لا تحسن تصلي، فأخبره سعد رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي ﷺ وذكر صلاة العشاء وكأنها والله أعلم - هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشَّكاة، فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله ﷺ لا أخرم عنها، يعنى لا أدعها أستمر عليها، فكنت أطول في العشاء بالأوليَيْن وأقصر في الأُخْريين، فقال له عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، فزكّاه عمر، لأن هذا هو الظن به، إنه يحسن الصلاة وإنه يصلي بقومه الذين أُمِّرَ عليهم صلاةً النبي ﷺ، ولكن مع ذلك تحرّى عمر رضى الله عنه لأنه يتحمّل المسئولية ويعرف قدر المسئولية، فأرسل رجالاً إلى أهل الكوفة، يسألونهم عن سعد وعن سيرته، فكان هؤلاء الرجال، لا يدخلون مسجدًا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفًا.

حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس، فسألوهم، فقام رجل فقال: أما إذا ناشدتمونا، فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية، ولا يعدل في القضية، فقوله لا يسير السرية، يعنى لا يخرج في الجهاد، ولا يقسم بالسوية إذا غنم، ولا يعدل في القضية إذا حكم بين الناس، فاتهمه هذه التهم، فهي تهم ثلاث، فقال أما والله لأدعون بثلاث دعوات، دعا عليه أن يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن، نسأل الله العافية، ثلاث دعوات عظيمة، ولكنه رضي الله عنه استثنى قال: إن كان عبدك هذا قام رياءً وسمعة يعنى لا بحق، فأجاب الله دعاءه، فكان هذا الرجل طويل العمر، عمّر طويلاً حتى إن حاجبيه سقطا على عينيه من الكبر، وكان فقيرًا وعُرّض للفتن، حتى إنه في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد يتعرض للجواري يعنى للبنات، يتعرض لهن في الأسواق يغمزهن والعياذ بالله، وكان يقول عن نفسه: شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد.

فهذا من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه من الفوائد فوائد عديدة.

منها: أن من تولى أمرًا للناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته، لابد أن يناله السوء، ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة، التي أولها:

اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقُل الفصلَ وجانب مَنْ هزل ودع الذكرى لأيام الصّبا فلأيام الصبانجم أهل

قال فيها من جملة ما قال من حكم:

إن نصف الناس أعداء لمن وَلِي الأحكام، هذا إن عدل ومن الفوائد أيضًا: جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه كما دعا سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه بهذه الدعوات على من ظلمه.

ومن فوائده: أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم، ولهذا قال النبي عَلَيْهُ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم، قال: "إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" فالمظلوم يستجيب الله دعاءه حتى ولو كان كافرًا فيُظلم ويدعوا لله على من ظلمه أجاب الله دعاءه، لأن الله حكم عدل – عزَّ وجلَّ – يأخذ بالإنصاف والعدل لمن كان مظلومًا ولو كان كافرًا، فكيف إذا كان مسلمًا؟

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء، إذا دعا على شخص يستثني فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذا، اللهم إن كان ظلمني فأنصفني منه أو فابتله بكذا وكذا، تدعو بمثل ما ظلمك، وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوا جَهُمْ وَلَمْ يَكُن هُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَت بِاللهِ أَنوا جَهُمْ وَلَمْ يَكُن هُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَت بِاللهِ أَن لَعْنَت اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنّهُ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَت بِاللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ فَي وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَت بِاللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَت بِاللهِ إِنّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَت بِاللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَت بِاللهِ إِنّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَت بِاللهِ إِنْهُ لَالمِن اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦ – ٩].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء، رقم (١٤٠١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (٢٧).

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عنه على الرعية وتحمله المسئولية وإحساسه بها وشعوره بها رضي الله عنه ولهذا اشتهر بعدله وحسن سياسته في الأمور كلها، الحربية والسلمية والدينية والدنيوية، فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر، بل هو حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه، لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه، فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد عديدة نقتصر منها على ذلك. والله الموفق.

#### \* \* \*

رضي الله عنه خاصَمَتْه أَرْوَى بنتُ أُوسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم، وادَّعَتْ أَنه رضي الله عنه خاصَمَتْه أَرْوَى بنتُ أُوسٍ إلى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم، وادَّعَتْ أَنه أَخَذَ شيئًا مِنْ أَرْضِها، فقال سَعِيْدٌ: أَنَا كُنتُ آخذُ مِنْ أَرْضِها شَيئًا بَعد الله عَلَيْهُ؟! قَال: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ؟! قَال: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ؟ قَال: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ؟! قَال: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ؟ قَال: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ؟! قَال: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ بَعْدَ فَل الله عَلْهُ الله عَلْهُ أَلْك بِيِّنَةً بَعْدَ هَذَا، فقال سعيدٌ: اللهُمَّ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ اللهُ عَلْهُ اللهُ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلُك بِيِّنَةً بَعْدَ هَذَا، فقال سعيدٌ: اللهُمَّ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ اللهُ عَمْ بَصَرَها، واقْتُلْها في أَرْضِها، قال: فَهَا ماتتْ حَتَّى ذَهَبَ إِنْ كانتُ كَاذِبَةً، فأَعْمِ بَصَرَها، واقْتُلْها في أَرْضِها، قال: فَهَا ماتتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُها، وَبَيْتَمْ هِي قَرْشِي في أَرْضِها إِذْ وَقَعَتْ في حُفْرَةٍ فهاتَتْ (الله بُن عُمَرَ بمعناه وأنه وفي رواية لمسلم عن مُحَمَّدِ بن زَيْد بْنِ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ بمعناه وأنه وفي رواية لمسلم عن مُحَمَّدِ بن زَيْد بْنِ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ بمعناه وأنه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، رقم(٢٩٥٩)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، رقم(٣٠٢٢).

رآها عَمْيَاء تَلْمِسُ الجِدُرَ تقول: أصابتْنِي دَعْوةُ سَعِيدٍ، وأنَّهَا مَرَّتْ على بِئرٍ في الدَّارِ التي خاصَمَتْهُ فيها، فَوقَعَتْ فيها، فَكَانَتْ قَبْرَها.

# الشرح

من كرامات الأولياء أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم، حتى يدركوها بأعينهم فهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شيئًا من أرضها فخاصمته عند مروان، فقال: أنا آخذ من أرضها شيئًا بعد ما سمعت من رسول الله عليه! قالوا: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي عليه يقول: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين" أو طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" يعنى فكيف آخذ منها بعد أن سمعتُ هذا من النبي عَلَيْتُهُ. كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن الصادق المصدوق عَلِي ، فإنه لا يمكن أن يظلم أحدًا من أرضه ولا شبرًا، فالرسول عَلَيْ يُخْبر أنك لو أخذت شبرًا من الأرض، وقيّده بالشبر من باب المبالغة وإلا فإن أخذ أقل من ذلك ولو سنتيمترًا واحدًا فإنه يُطوّق به يوم القيامة من سبع أرضين، إذا كان يومُ القيامة جاءت هذه القطعة التي أخذها مطوّقة في عنقه من سبع أرضين، لأن الأرضين سبع طباق، كما قال الله تعالى: ﴿ آللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢].

والإنسان إذا ملك أرضًا، ملك قعرها الى أسفل السافلين، إلى الأرض السابعة، وإذا ملكها أيضًا ملك هواءها إلى الثريا، لا أحد يستطيع

أن يبني فوقه جسرًا أو يحفر تحته خندقًا، لأن الأرض له إلى أسفل السافلين، وإلى أعلى السماء، كلها له، إذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شبرًا من الأرض بغير حق، فإنه يأتي يوم القيامة مطوقًا به عنقه، نسأل الله العافية.

وفي اليوم المشهود يوم القيامة حيث تحشر جميع الخلائق حتى الوحوش كلها تحشر يوم القيامة، وهذا المعتدي يشاهد حاملاً هذه الأرض والعياذ بالله من سبع أرضين، ولهذا قال النبي ﷺ: "لعن الله من غير منار الأرض "" غير منارها أي غير مراسيمها فأدخل شيئًا ليس له، وفي هذا دليل على أن أخذَ شيء من الأرض بغير حق من كبائر الذنوب لأن عليه هذا الويل العظيم، اللعن وأنه يحمل به يوم القيامة، فما بالك بقوم هم اليوم يأخذون أميالاً بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير حق، يأخذونها يضيقون بها مراعى المسلمين، ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو من مسيل أوديتهم أو ما أشبه ذلك، هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة والعياذ بالله، لأنهم أخذوها بغير الحق، المراعى للمسلمين عمومًا، الخطوط والطرقات للمسلمين عمومًا، الأودية - أودية الأمطار - للمسلمين عمومًا، ولهذا قال العلماء: إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قُرُب من عامر وهو يتعلق بمصلحة هذا العامر، حتى لو أحياها وغرسها وبناها بل يقلع غرسه ويُهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح البلد، والبلد ليست ملكًا لفلان أو علان بل هي لعموم المسلمين، حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، رقم (٣٦٥٧).

هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد فإنه لا يملكها بذلك لأن ولي الأمر إنها يسعى لمصالح المسلمين، لا يخص أحدًا بمصالح المسلمين دون أحد، وهذه المسألة خطيرة للغاية، ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض، يدّعي أن الأرض له وهي ليست له، يكون جارًا لشخص ثم يُدخل شيئًا من أرضه إلى أرضه. وهذا على خطر عظيم حتى أن العلماء، - وقد يتعب القارئ من هذا - قالوا: لو أن الإنسان بني جدارًا ثم زاد في تشييده أي في لياصته "المحارة" ودخل على السور سنتيمترًا فإنه يكون ظالمًا ويكون بذلك مُعاقبًا عند الله يوم القيامة، فانظر وتأمل هذا التحذير من العلماء إلى هذا الحد، والناس الآن والعياذ بالله يأخذون أميالاً أو أمتارًا مع هذا الوعيد الشديد، ومروان رحمه الله لما حدثه سعيد بن زيد رضي الله عنه بهذا الحديث قال: الآن لا أطلب عليك بينة، لأنه يعرف أن سعيدًا لا يمكن أبدًا أن يأخذ من أرض هذه المرأة بدون حق، أما المرأة فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها وأهلكها في أرضها، فهاذا كان؟ أعمى الله عز وجل هذه المرأة قبل أن تموت، وبينها هي تمشى في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بئر فهاتت، فكانت البئر قبرها في نفس الأرض التي كانت تُخاصم فيها سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهذا من كرامة الله عزُّ وجلَّ لسعيد بن زيد، أن الله أجاب دعوته وشاهدها حيًّا قبل أن يموت، وقد سبق لنا أن المظلوم تُجاب دعوته ولو كان كافرًا إذا كان مظلومًا، لأن الله تعالى ينتصر للمظلوم من الظالم لأنه جل وعلا حَكَمٌ عَدْلٌ لا يظلم ولا يُمكّن أحدًا من الظلم، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم

كلام رب العالمين: ﴿ إِنَّهُ ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّيْلِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١].

فالظالم لا يفلح أبدًا، فتأمل واعتبر بهذه القصة وقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه التي ذكرناها سابقًا وكيف أجاب الله الدعوة؟ وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من الظلم. والله الموفق.

#### \* \* \*

الله عنها قال: لمّا حَضَرَت أَحُدٌ دَعانِي أَبِي مِنَ اللّيلِ فَقَالَ: مَا أَرَانِي إلا مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقتَلُ مِنْ أَحُدٌ دَعانِي أَبِي مِنَ اللّيلِ فَقَالَ: مَا أَرَانِي إلا مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلِيٍّ، وَإِنِّ لا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ الله أَصْحَابِ النّبيِّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوصِ بِأَخْوَاتِكَ خيرًا. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ عَلَيْ وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوصِ بِأَخْوَاتِكَ خيرًا. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ عَلَيْ مَا فَي مَعْ آخر في قبره، ثُم لَمْ تطب نفسِي أَنْ أَتْرُكَه مَعَ آخرَ، فَتيل، وَدَفَنتُ مَعَهُ آخر في قبره، ثُمّ لَمْ تطب نفسِي أَنْ أَتْرُكَه مَعَ آخرَ، فاستخر جْتُهُ بعد سِتَّةِ أَشْهِر، فَإِذَا هُو كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذنِهِ، فَجَعلتُهُ فِي قَبْرِ فاستخر جْتُهُ بعد سِتَّةِ أَشْهِر، فَإِذَا هُو كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذنِهِ، فَجَعلتُهُ فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ (١٠ وه البخاري.

# الشرح

سبق لنا بيان شيء من كرامات الأولياء التي ذكرها المؤلف - رحمه الله بن - في باب كرامة الأولياء وفضلهم، وذكر في هذا الحديث ما جرى لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله، فإنه أيقظ ابنه جابرًا ليلة من الليالي،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، رقم(١٢٦٤).

وقال: ما أراني إلا أول قتيل من أصحاب النبي عَلَيْهُ وذلك قبيل غزوة أحد، ثم أوصاه وقال: إني لن أترك من بعدي أحدًا أعز علي منك غير نفس رسول الله على وأوصاه بأن يقضي دينًا كان عليه وأوصاه بأخواته ثم كانت الغزوة فقتل رضي الله عنه، وكان القتلي في ذلك اليوم سبعين رجلاً فكان يشق على المسلمين أن يحفروا لكل رجل قبرًا، فجعلوا يدفنون الاثنين أو الثلاثة في قبر واحد فدفن مع أبي جابر "عبد الله بن حرام" رجلٌ آخر، ولكن جابر رضي الله عنه لم تطب نفسه حتى فرق بين أبيه وبين من دُفن معه فحفرَه بعد ستة أشهر من دفنه فوجده كأنه دُفن اليوم، لم يتغيّر إلا شيء في أذنه شيئًا يسيرًا، ثم أفرده في قبر.

أما جابر رضي الله عنه فقد وَقّ دين أبيه واستوصى بأخواته خيرًا حتى إنه تزوج بعد ذلك، وتزوج امرأة ثيبًا فسأله النبي على هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرًا أم ثيبًا: قال: ثيبًا قال: فهلا تزوجت بكرًا تلاعبُك وتلاعبُها، وتضاحِكُك وتَضُاحِكُها فقال: يا رسول الله إن أبي ترك أخوات لي، وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن "لتقوم على خدمتهن" وفي هذه كرامة لأبي – جابر وهو عبد الله بن حرام – أنه رضي الله عنه صدَق الله رؤياه فصار أوّل قتيل في أحد، ودفن ولم تأكل الأرض منه شيئًا إلا يسيرًا وقد مضى عليه ستة أشهر، وهذا من كراماته.

واعلم أن الإنسان إذا دُفن فإن الأرض تأكله لا يبقى إلا عجب الذنب، وعجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة، تنبت منه الأجساد، إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكلهم، كما

قال النبي ﷺ: "إن الله حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء "" أما غير الأنبياء الأرض أن تأكل الأرض أن تأكل أحدًا كرامة له. والله الموفق.

#### \* \* \*

رَوَاهُ البُخَارِيِّ من طُرِقٍ، وَفِي بعضِها أَنَّ الرَّجُلَين أَسَيْدَ بْنَ حضيرٍ، وعبَّاد بْنَ بِشر رضي الله عنهما.

### الشرح

هذا حديث ذكره الحافظ النووي – رحمه الله – في باب كرامات الأولياء وفضلهم وهو حديث الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنها كانا عند النبي عليه في ليلة مظلمة وكان في ذاك الوقت ليس في الأسواق أنوار، بل ولا في البيوت مصابيح، فخرجا من عند النبي عليه في تلك الليلة المظلمة، فجعل الله تعالى بين أيديها مثل المصباحين، يعني مثل

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸/٤)، وأبوداود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، رقم(٨٨٣)، والنسائي: باب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي على النبي مقلى، رقم(١٣٥٧)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فضل الجمعة، رقم(١٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الصلاة، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، رقم (٥٤٥).

لمبة الكهرباء تضيء لهما الطريق، وليس هذا من فعلهما ولا بسبب منهما، ولكن الله تعالى خلق نورًا يسعى بين أيديهما حتى تفرّقا وتفرّق النور مع كل واحد منهما، حتى بلغا بيوتهما، وهذا كرامة من الله عزَّ وجلَّ، من كرامة الله تعالى أنه يضيء للعبد الطريق، الطريق الحسي وفائدته الحسية، فإن هذين الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما مشيًا في إضاءة ونور بينها الأسواق ليس فيها إضاءة ولا أنوار والليلة مظلمة، فقيض الله لهما هذا النور، هناك أيضًا نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له، تجد بعض العلماء يفتح الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم والحفظ والمجادلة لنصرة الحق.

ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - فإن هذا الرجل مَنَّ الله به على الأمة الإسلامية وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع بكتبه إلى يومنا هذا، وقد تُوفّي سنة ٧٢٨هـ يعني منذ مئات السنين، والأمة تنتفع بكتبه، وقد أعطاه الله تعالى علمًا عظيمًا وفهمًا ثاقبًا، وقوة في المجادلة ولا أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدًا، حتى إنه رحمه الله قال: أيُّ إنسان يجادلني بالباطل ويستدل بآية أو حديث فإنني سأجعل الآية والحديث دليلاً عليه وليست دليلاً له. وهذا من نعمة الله عزَّ وجلَّ أن الله تعالى يُعطي عليه وليست دليلاً له. وهذا من نعمة الله عزَّ وجلَّ أن الله تعالى يُعطي الإنسان قدرة إلى هذا الحد، وحتى إنه يتكلم مع المجادلين ويُناظرهم ثم يقول لهم: انظروا إلى قول فلان من زعائهم في كتابه الفلاني واتباع هذا الرجل الذي يجادلون فيه - شيخ الإسلام - لا يعلمون عن كتبه شيئًا وهو يعلم ما في كتبه، ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة،

كان القاضي المالكي يحاول أن يجعل السلطان يبطش به، لكنه يقول هذا لا يمكن ولا يجري على مذهبكم وأنتم أيها المالكية قلتم كذا وكذا. ولا يمكن أن يدين للوالي بهذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم، فيبهت الرجل، كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعرف؟! وله أيضًا رحمه الله في كل فن يد واسعة، كان عالمًا في النحو والعربية والصرف والبلاغة، حتى إن تلميذه ابن القيم رحمه الله – في بدائع الفوائد بحث بحثًا دقيقًا جدًّا جدًّا في الفرق بين "مدح" و"حمد" وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في الكلمات بتقديم حرف أو تأخيره وأتى ببحث عجيب، ثم قال: وكان شيخنا – رحمه الله – إذا تكلم بهذا أتى بالعجب العجاب، يعني في مسألة اللغة والصرف، ولكنه كما قال الشاعر:

تألق البرق نجديًّا فقلتُ له يا أيها البرق إنِّي عنك مشغولُ (١) يعني أن شيخ الإسلام مشتغل بها هو أكبر من مسألة نحوية أو بلاغية أو صرفية، فهو مشغول بأكبر من هذا، وفي يوم من الأيام قَدِمَ مصرَ وكان فيها أبو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلهاء الكبار في هذا الباب، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وله في مدحه قصيدة عصهاء، منها قوله:

قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقامَ سيِّد تيم إذ عصت مضره (٢) والمقصود بسيّد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني أنه قام في

<sup>(</sup>١) «معجم البلدان» (٥/ ٢٦٤) منسوبًا إلى عبدالرحمن بن دارة.

<sup>(</sup>٢) «المقصد الأرشد» (١/ ١٣٨) منسوبًا إلى أبي حيان الأندلسي.

الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي بكر في يوم الردة ومدحه في قصيدة عصهاء، فلما قدم مصر، جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون من علمه ويناقشونه، وكان من بينهم أبو حيان، فناقشه في مسألة نحوية؛ لأن أبا حيان بحر محيط في النحو، ناقشه في مسألة نحوية فقال له شيخ الإسلام: هذا غلط ليس هذا من كلام العرب، فقال له: كيف وسيبويه إمام النحويين ذكر هذا في كتابه، فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبيُّ نحو يجب علينا أن نتبعه؟ لقد أخطأ سيبويه في كتابه في أكثر من ثمانين موضعًا لا تعلمها أنت ولا سيبويه، وسيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل الحديث، فتعجّب أبو حيان، كيف يقول هذا الكلام، ثم إنه ذهب عنه فأنشأ فيه قصيدة يذمُّه والعياذ بالله، بالأمس يمدحه والآن يذمه.

والمهم أني أقول إذا كان الله تعالى يُعطي في الكرامات نورًا حسيًا يستضيء به الإنسان، كما حدث لهذين الصحابيين، فكذلك يُعطي الله نورًا معنويًّا يقذفه في قلب العبد المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يقذف في قلوبنا نورًا وهدى، يستطيع الإنسان به أن يتكلم في شريعة الله، وكأن النصوص بين عينيه، وهذا من نعمة الله على العبد، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين.

\* \* \*

١٥٠٩ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رَسُولُ الله ﷺ عَشْرَةَ رهطٍ عَيْنًا سَريَّة، وأمَّر عليهم عَاصمَ بْنَ ثابت الأنصَارِيّ رضيَ الله

عنه فانطلَقُوا حَتَّى إذا كَانُوا بالهَدْأَةِ، بَيْنَ عُسْفان ومَكَّة، ذُكِرُوا لَحَىّ منْ هُذَيْل يُقالُ لَهُمْ: بنُو لحيَانَ، فَنَفَرُوا لهمْ بِقَريبٍ مِنْ مِائةِ رَجُلٍ رامٍ، فاقْتَصّوا آثارَهُمْ، فلمَّا أحسَّ بِهِمْ عَاصِمُ وأصْحابُه، لَجؤُوا إلى مَوْضَع فَأَحَاطَ بِهِمُ القومُ، فَقَالُوا: انْزِلُوا، فأعْطُوا بأيديكُمْ ولَكُم العَهْدُ والـمِيثَاقَ أَنْ لا نَقْتُلَ مِنْكُم أَحَدًا، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ، أَيُّهَا القومُ أَمَّا أَنَا، فَلا أَنْزِلُ عَلى ذِمَّة كافرِ: اللَّهُمَّ أخبرُ عَنَّا نبيَّك ﷺ، فَرَمَوْهُمْ بالنَّبْلِ فَقتلوا عَاصِمًا، ونَزَل إليهم ثَلاثةُ نفرٍ عَلَى العَهْدِ والمِيثَاقِ، مِنْهُم خُبَيبٌ، وَزَيدُ بْنُ الدَّثِنةِ وَرَجلٌ آخرُ. فلما اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطلَقُوا أَوْتَار قِسِيِّهمْ، فَرَبطُوهُمْ بِهَا. قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هذا أوَّل الغَدْرِ والله لا أصْحَبُكم إنَّ لي بهؤُلاَءِ أَسُوةً، يُرِيدُ القَتْلي، فَجرُّوهُ وَعَالِحُوهُ، فأَبَى أَن يَصْحَبِهُمْ، فَقَتلُوه، وانْطَلقُوا بِخُبيبٍ، وزَيْدِ بنِ الدِّثنةِ، حَتَّى باعُوهُما بمكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بدْرِ، فاتباع بنو الحارث بن عَامِر بن نَوْفَل بن عَبْد مَنَافٍ خبيبًا، وكان خبيبٌ هو قَتَل الحارث يَوْمَ بَدْرٍ، فلَبِثَ خُبَيْبُ عِنْدَهم أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا عَلى قَتْلِه، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحارِثِ مُوسَى يستَحِدُّ بها فأعارَتْهُ، فَدَرَجَ بُنيُّ لها وَهِيَ غافِلةٌ حَتَّى أتاهُ فَوَجَدَتْه مُجْلِسَه على فخذِهِ والمُوسى بِيَدِه، ففزِعَتْ فزْعةً عَرَفَهَا خُبَيبٌ. فقال: أَتَخْشَينَ أَنْ أَقتُلُه مَا كُنتُ لأفعلَ ذَلك! قَالَتْ: والله مَا رأيتُ أَسِيرًا خَيْرًا من خُبَيب، فَوالله لَقدْ وَجَدْتُهُ يومًا يَأْكُلُ قِطْفًا من عَِنَب في يَدِه وإنَّهُ لمُوثَقُ بِالْحَدِيدِ وَمَا بِمِكَّةً مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّه لَرِزقٌ رَزْقَهُ اللهُ خُبَيبًا، فلمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الحرَمِ ليقتُلوه في الحِلِّ، قال لهُمْ خُبَيبٌ: دعُوني أُصَلِّي

رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ، فَرَكعَ رَكْعَتينِ، فقال: والله لَوْلا أَن تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جزعٌ لزِدْتُ. اللهمَّ أَحْصِهمْ عددًا، واقْتُلْهمْ بِدَدًا، ولا تُبْقِ مِنْهُم أحدًا، وقال:

فلستُ أبالي حينِ أقتل مسلمًا على أي جنب كان لله مَصْرَعي وَذَلك في ذاتِ الإِله وإن يَشأ يُبَارِكُ على أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّعِ

وكان خُبيبٌ هُو سَنَّ لِكلِّ مُسْلِم قُتِلَ صبرًا الصلاة، وأَخْبَر – يعني النبيَّ ﷺ -أَصْحَابَه يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ، وَبَعَثَ ناسٌ مِنْ قُرَيْشِ إلى عاصِم بْنِ ثَابِتٍ حين حُدِّثُوا أنه قُتِلَ أن يُؤتوا بِشَيءٍ مِنْه يُعرفُ، وَكانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَهَائِهم، فَبَعَثَ اللهُ لِعَاصِم مِثْلَ الظَّلَّةِ مِن الدَّبْرِ فَحَمتْهُ مِنْ رُسُلِهمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أن يَقْطَعُوا منه شيئًا (۱)، رواه البخاري.

قَوْلُه: الهَدْأَة: مَوضع، والظُّلَّةُ: السَّحابُ، الدَّبْرُ: النحل.

وقوله: ''اقْتُلْهُمْ بِدَدًا'' بكسر الباء وفتحها، فمن كسر، قال: هو جمع بدَّةٍ بكسر الباء، وهي النصيب، ومعناه: اقْتُلْهُمْ حِصَصًا مُنْقَسِمَةً لِكُلِّ واحدٍ منهم نصيبٌ، وَمَنْ فَتَح، قال: معناهُ مُتَفَرِّقين في القتلِ واحدًا بعدَ واحدٍ من التَّبْدِيد.

وَفِي البابِ أحاديثُ كثيرةٌ صَحِيحةٌ سَبقت في مَوَاضِعِه مِن هذا الكتاب، منها حديثُ الغُلام الذي كان يأتِي الراهبَ والسَّاحِرَ، ومِنْها حديثُ جُرَيْج، وحديثُ أَصْحَابِ الغارِ الذين أَطْبَقَتْ عليهم الصَّخْرَة، وحديثُ الرَّجُلِ الذي سَمِعَ صوتًا في السَّحَابِ يقول: اسْقِ حديقةً فُلانٍ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري : كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا، رقم(٣٦٩٠).

وغير ذلك، الدلائل في الباب كثيرةٌ مَشْهُورةٌ، وبالله التوفيق.

### الشرح

ساق المؤلف - رحمه الله - في باب كرامات الأولياء وفضلهم عِدَّةَ أحاديثَ، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قِصَّة عاصم بن ثابت الأنصاري وصحبه، أرسلَهم النبي ﷺ سرية وهم عشرة عينًا يعني مثل الجواسيس على العدو، حيث أخفاهم عليه الصلاة والسلام، فلمّا وَصَلوا قُرب مكّة شعر بهم جماعة من هذيل فخرجوا إليهم في نحو مائة رجل رام يعني يُجيدون الرمي، فاتّبعوا آثارهم حتى أحاطوا بهم، ثم طلبوا منهم - أي الهذليون - أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهدًا أن لا يقتلوهم، فأمّا عاصم فقال والله لا أنزل على ذمة كافر أي على عهده، لأن الكافر قد خان الله عزَّ وجلَّ، ومن خان الله خان عباد الله، ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري رضى الله عنه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أن عنده رجلاً نصرانيًّا جيدًا في المحاسبة وطلب من عمر أن يأذن له أن يوظف هذا النصراني على بيت المال، لأنه رجل جيد في الحساب، فكتب إليه عمر إنني لا آمن من خان الله ورسوله، لأن كل كافر فهو خائن ولا توليه على بيت المال، فكتب إليه أبو موسى مرةً ثانية قال هذا الرجل قلَّما يوجد مثله في الحساب والجودة، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

"بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين عبد الله بن عمر بن الخطاب: مات النصراني، والسلام".

جملة واحدة، "مات النصراني"، يعني قَدّر أنه مات، هل إذا مات تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المال، فقطع طمع أبي موسى رضي الله عنه.

المهم أن عاصم بن ثابت رضي الله عنه أبي أن ينزل على عهد الكفار، لأنهم لا يؤتمنون، كل كافر فهو غير أمين، ثم إن هؤلاء الهذليين رموا هؤلاء الصحابة العشرة بالنبل، فقتلوا عاصمًا وقتلوا ستة آخرين، وبَقى ثلاثة، وقالوا: ننزل وننظر هل يُوقُّون أم لا، فأخذهم الهذليوِّن ثم حلُّوا قِسِيُّهم ربطوا أيديهم، فقال الثالث: هذا أول الغدر، لا يمكن أن أصحبكم، فحاولوا معه قال: أبدًا فقتلوه، ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهما، فاشترى خبيبًا رضى الله عنه أناسٌ من أهل مكة وكان قد قتل زعيمًا لهم في بدرٍ، ورأوا أن هذه فرصة أن يقتلوه ثم أبقوه عندهم أسيرًا مغلولة يداه، وفي يوم من الأيام كان في البيت، وكان أسيرًا مغلولة يده، فدرج صبى من أهل البيت إلى خبيب رضي الله عنه، فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم الصغار ويرق لهم، ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترقّ للصغار وترحمهم فهذه من علامة رحمة الله لك، لأن الراحمين يرحمهم الله عزَّ وجلَّ، ولهذا قال الأقرع ابن حابس لما رأى النبي عَلَيْ يقبل - أظن الحسن أو الحسين - قال: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتهم، قال: "أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك"، "إنها يرحم الله من عباده الرحماء"",

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم(٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ يُعذّب..، رقم(١٢٠٤)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم(١٥٣١).

خُبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه، وكان قد استعار من أهل البيت موسى "يعني موس" يستحد به أي يحلق به عانتَه، لما ذهب الصبي يدرج "يلعب" وأمه غافلة عنه، لما تفطنت له وهو على فخذ خبيب، وخبيب معه الموس فظنّت أن هذه فرصة لخبيب، ماذا يصنع، يذبح الولد، الموس معه والولد صبي وهو منفرد به، لكنه رضي الله عنه أمين، صحابيٌّ جليل، لما أحس أنها ارتاعت "فزعت" الأم، قال: والله ما كنتُ لأذبحه، قالت: والله ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب، رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب يأكله، ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب، رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب يأكله، ومكة ما فيها شيء من ثمر، فعلمت أن ذلك من عند الله عزَّ وجلَّ، فقد هيأ الله سبحانه وتعالى له هذا العنب، وهو أسير لا يملك لنفسه شيئًا، لا يستطيع أن يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم، تحت رحمة هؤلاء، ولكن الله جلً وعلا يسر له هذا القطف من العنب، يأكل عنبًا وهو في مكة فعلمت أنه من عند الله.

وهذا كقصة مريم رضي الله عنها: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَهُرَيْمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧]. فهذه من كرامة الله تعالى لخبيب رضي الله عنه ، أكرمه الله سبحانه وتعالى، تنزل عليه مائدة من العنب يأكلها وهو أسير في مكة، وبقي أسيرًا ثم أجمع هؤلاء القوم، الذين قُتل والدُهم على يد خبيب، على أن يقتلوه، لكنهم لاحترامهم للحرم قالوا: نقتُلُه خارج الحرم، لأن الإنسان إذا قَتَلَ أحدًا خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يُقتل

في الحرم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ مَانَ ءَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. فهذه سنة كانت في الجاهلية، وأقرها الإسلام على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فإن الحرم يعيذه، ولا يجوز أن يُقتل؟ فهاذا يصنعون به، لو قال قائل: لو سلمنا بهذه القاعدة، كان كل إنسان مجرم يذهب إلى الحرم ويلوذ به، قلنا: لا، نحن لا نقتله في الحرم، لكن نضيق عليه حتى يخرج، كيف نضيق عليه؟

قال العلماء لا يؤاكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يشترى منه ولا يُكلم، نضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض بها رحبت، حينئذٍ ماذا يفعل؟ يخرج، وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه.

المهم أنهم خرجوا بخُبيب خارج الحرم إلى الحل ليقتلوه، فطلب منهم، أن يُصلّي ركعتين، لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة، ولأنها صلة بين العبد وبين ربه عزَّ وجلَّ، فأذنوا له أن يُصلّي ركعتين، ثم قال: لولا أني أخاف أن تظنوا أن ما بي جزعٌ لزدت، لأنه رضي الله عنه كان حريصًا على الصلاة، ويحب أن يُكثر منها عند موته، ثم دعا عليهم رضي الله عنه بهذه الدعوات الثلاث، اللهم أحْصِهم عددًا، واقتلهم بِددًا، ولا تُبق منهم أحدًا. فأجاب الله دعوته، وما دار الحول على واحد منهم، كلُّهم قُتِلوا وهذا من كراماته. ثم أنشد هذ الشعر:

ولستُ أبالي حين أُقتل مسلمًا عَلى أيّ جنبٍ كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله فإنْ يشأ يُبارِك عَلى أوصال شـلو مُمزّع فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه

الفاكهة التي لا توجد في مكة، وأنه كان يأكلها بيده، ويده موثقة بالحديد، وأنه أول من سَنّ الصلاة عند القتل، فإنه فعل ذلك وأقرّه الله تعالى ورسوله عنه وأنه دعا على هؤلاء القوم، فأجاب الله دعوته.

أما عاصم بن ثابت الذي قُتل رضي الله عنه فإنه شَعر به قومٌ من قريش وكان قد قَتل رجلاً من عظائهم فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشيء من أعضائه يُعرف به حتى يطمئنوا أنَّه قُتل، فلما جاء هؤلاء القومُ ليأخذوا شيئًا من أعضائه، أرسل الله سبحانه وتعالى عليه شيئًا مِثل الظلة من الدَّبْر "أي من النحل" نحل عظيم، يحميه به الله تعالى من هؤلاء القوم، فعجزوا أن يقربوه ورجعوا خائبين وهذا أيضًا من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصم رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى لعاصم رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى عليه مقاله الأعداء الذين يريدون أن يُمثّلوا به.

والكرامات كثيرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب وذكر أيضًا أشياء متفرقة في هذا الكتاب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عقيدة أهل السنة والجاعة التصديق بكرامات الأولياء، وما يُجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات، والقدرة والتأثيرات، وقال: الكرامات موجودة قبل هذه الأمة، وفي صَدْر هذه الأمة إلى يوم القيامة، وذكر شيئًا كثيرًا منها في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن.